# ماذابعنى انتمائي

# الأهل السيقة والتجماعة

كتبه أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازى

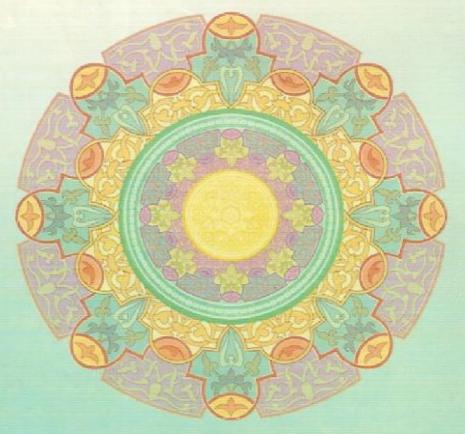

de Sales

יל פיליה פיליה איני פ

# ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة

كتبة أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي

الناشـــر هؤسسة قرطبة

ت : ۲۲، ۱۷ - ۲۷۹۵، ۲۷ : ت

حقوق الطبع محفوظة

رقم الإيداع: ١٠٠٢/١٨٠١٩

الترقيم الدولي : 3 - 91 - 5234 - 477

# بِسْمِ أَلْهُ ٱلْتُحْزِلِ ٱلرِّحَدِيدِ

#### مقدمة المؤلف

إن الحمدَ للّهِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونَعوذُ باللّهِ من شرورِ أنفسِنا، ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِه اللّهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له. ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِه اللّهُ فلا مُضِلَّ له، وأشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. وأشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. هُلَا يُنَا اللّهُ وحده لا شَريكَ له، وأشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ.

[آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّغُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَّكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ورَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

[الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد وَ عَلَيْهِ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

أما بعد : فإن أشرف العلوم التي ينبغي للعبد أن يصرف إليها همته ، وينفق فيها ولأجلها أوقاته ، ويبذل لها أنفاسه : أن يتعلم علم العقيدة ، الذي من خلاله يصح إيمانه ، ويسير على الصراط المستقيم الذي كان عليه سلف الأمة الكرام رضوان الله عليهم ، فيسلك سبيل النجاة ؛ إذ لا نجاة له إلا باقتفاء آثارهم ،

والنهل من معينهم الصافي ، والركوب في سفينتهم ، وأما من خالفهم فقد ألقى بنفسه في التهلكة ، وأردى بعمله إلى الهاوية ، وعاش يتخبط في ظلمات بعضه فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور، قال تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تُولِّى وَنُصَالِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تُولِّى وَنُصَالِهِ جَهَنَم وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. ولقد حذر النبي عَلَيْ الأمة من أهل البدع وتشعبهم فقال عَلَيْ : «افترقت وليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » . قالوا : مَن هم وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » . قالوا : مَن هم يا رسول الله ؟ قال : « هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي » (۱) .

ولقد سألني بعض الإخوان أن أكتب مختصرًا في عقيدة أهل السنة والجماعة ، علمًا بأنه قد صُنّفت كتبًا كثيرة تُفصّل منهجهم وترد على شبهات المخالفين ، لكني رأيت أن أُلخّصَ ما ذكره العلماء في كتبهم بأسلوب سهل وعبارة سلسة ، تعين المبتدئ ، وتقرب إليه هذا العلم الشريف بأوجز عبارة ، وسميته : « ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة » ، مستدلًا بالآيات والأحاديث الصحيحة ، كما هو منهجي في كتبي – ولله الحمد والمنّة -.

ولا يعني ذلك أن الطالب يكتفي بهذه الورقات ، فهي في غاية الاختصار ، بل لابد أن يُطالع بعد دراسة هذا الكتاب ما كتبه الأئمة ، وسطّره العلماء ، لتزداد لديه الحجة ، ويقوى له البرهان ، ويحسن عنده البيان ، فتقوى شوكته ، ويلبس لأُمّته فيكون شاكي السلاح يدافع عن عقيدة السلف ، ويرفع رايتهم ، ويقطع دابر أهل الزيغ والضلال ، فلعمر الله إن ذلك لهو أعظم القربات ، وأرفع الجهاد ،

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أبو داود (٩٦٦ ٤) ، والترمذي (٢٦٤٠) ، وابن ماجه (٣٩٩١) ، وأحمد (٢/ ٣٣٢) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (١٠٩٣) ، وفي الصحيحة (٢٠٣) .

وأزكى الحسنات ، ولِمَ لا ؟ ولولا ذلك ما عرف أحدُّ اللَّه حق معترفه ، وما قدره حق قدره ، لذا فعلى الراغب في الزيادة ، السالك طريق الآخرة أن يطوف حول هذه الكُتب ، ويغوص في أعماقها ، ويطلب دررها ، وفي مقدمة هذه الكُتب أذكر أسماء بعضها ، فمن ذلك :

- « فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » : للشيخ محمد بن عبد الوهاب ،
   تأليف : الشيخ محمد بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب .
  - \* « العقيدة الواسطية » : لشيخ الإسلام ابن تيمية .
  - \* « معارج القبول شرح سلم الوصول » : للشيخ حافظ أحمد حكمي .
    - \* « الثمرات الزكيّة في العقائد السلفية » : للشيخ أحمد فريد .
      - \* « عقيدة المؤمن » : للشيخ أبي بكر الجزائري .
    - \* « العقيدة في ضوء الكتاب والسنة » : للدكتور عمر الأشقر .
      - \* « شرح العقيدة الطحاوية » : لابن أبي العز .

وغير ذلك من كُتب علماء السلف قديمًا وحديثًا .

والله أسأل أن ينفع القارئ لهذه الرسالة المختصرة ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، وأن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه ، وأن ينفعني به يوم المعاد ، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم . والحمد لله أولًا وآخرًا ، وصلً اللهم وسلّم وبارك على عبدك ونبيك محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه

ابو عبد الرحمن عادل بنه يوسف العزازي ١٤ من شعبان سنة ١٤٢٣ هـ ١٧ أكتربر سنة ٢٠٠٠م

اعلم - أرشدك الله - أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق من خلقه شيئًا عبثًا ولا شدى . قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواً مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [ص: ٢٧] .

وقد وبَّخ الله المشركين الذين لا يعبدون الله تعالى ؛ فقال: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ اللَّهِ عَالَى ؛ فقال: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ النَّهُمَ عَبُثُمُ وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

يعني : أظننتم أنكم مخلوقون عبثًا بلا حكمة ، وقيل : أظننتم أنكم خلقتم للعبث واللعب ، لا ثواب ولا عقاب ، ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ ، ثم نزّه سبحانه نفسه عن ظنهم هذا فقال : ﴿فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقِّ ﴾ أي : تقدس أن يخلق شيئًا عبثًا ، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك ، ﴿لاّ إِلَاهَ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَكَرِير ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦]. قال الشَّدّي : أي : لا يبعث ؟ ! ، وقال الشافعي ومجاهد وابن زيد : يعني : لا يؤمر ولا ينهى ؟ !

قال ابن كثير كَثَلَثُهُ: (والظاهر أن الآية تعمُّ الحالين، أي: ليس يُترك في هذه الدنيا مُهملًا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره شدًى لا يُبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا، محشورٌ إلى الله في الآخرة)(١).

وقد أوضح الله الحكمة من خلق الإنسان أوضح بيان فقال تعالى: ﴿وَمَا خُلُقْتُ اللِّهِ اللهِ الْحُكُمةِ مِن خلق الإنسان أوضح بيان فقال تعالى: ﴿وَمَا خُلُقْتُ اللِّهِ اللهِ اللهِ الْحُكُمةِ وَالدَّارِياتِ: ٥٦].

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/۵۸۰).

فتبين من ذلك أن الحكمة من خلقه هي القيام لله بحق العبودية .

قال الشيخ حافظ حكمي تَغْلَلْهُ:

اعلم بأن الله جلّ وعلا لم يترك الخلق شدى وهملا بل خلق الخلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ومعنى العبادة في اللغة: التذلل والانقياد، يقال طريق معبّد، أي: مذلل ومعناها في الشرع -: كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله -: (هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة) (١٠ .اه. وجماع العبادة: كمال الحب لله كل مع كمال الذل له سبحانه.

#### \* \* \*

#### الميثاق الذي أخذه الله على العباد:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُودِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا الفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا غَنْ هَلَا غَنْ هَلَا غَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقد اختلف العلماء في حقيقة هذا الميثاق على قولين:

القول الأول: أنه على ظاهره كما ورد في الآية:

وذلك بأن الله كلّمهم، وكلّموه، وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم، ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس فللله عن النبي وَيَلِيْهُ قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم الطّين بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلّمهم قُبُلًا: ﴿ السّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَانَيْ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ

مجموع الفتارى (١٠/٩٤١)، والعبودية (١/٣).

ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَلِفِلِينَ \* أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا آشَرُكَ ءَابَآ قُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةُ مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ "(').

ومعنى قُبلًا : أي مواجهة .

القول الثاني: أنه ميثاق الفطرة:

قال ابن كثير كِثْلَهُ: «وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما في حديث أبي هريرة ظلطة قال رسول الله وَيُلَكِينَ : «كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية على هذه الملة - فأبواه يُهوِّدانه ويُنصِّرانه ويُمجِّسانه ؛ كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء »(٢).

و « الجمعاء »: الكاملة الخلقة ، و « الجدعاء »: مقطوعة الأنف .

وعلى هذا التقرير فيكون معنى الآية: أن الله أوجدهم شاهدين بذلك قائلين بلسان حالهم لا بالمقال [ لأن الشهادة تكون بالحال كما تكون بالقول كقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنِجِدَ اللّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧]. أي: حالهم شاهد بذلك] (٢).

الجمع بين القولين:

قال الشيخ حافظ أحمد حكمي تَغَلَّلُهُ في كتابه «معارج القبول»: (ليس بين التفسيرين منافاة ، ولا مضادة ، ولا معارضة ؛ فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة :

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٢٧٢/١)، والنسائي (١٣٥٨)، والنسائي في الكبرى (٣٤٧/٦)، والحاكم (٢/ ٥٩٣) والحاكم (٢/ ٥٩٣) وقال : صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٥٨) (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) ابن كثير (٣٤٧/٢).

الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم التَّايِّيُلِم، وأشهدهم على أنفسهم ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُم قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما.

الثالث: هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدًا للميثاق الأول وتذكيرًا به ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَرِكيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥]. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يَقْبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقًا لما في فطرته وما جبله الله عليه ؛ فيزداد بذلك يقينه، ويقوى إيمانه ، فلا يتلعثم ، ولا يتردد.

ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عمّا جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوّده أبواه ، أو نصّراه ، أو مجساه فهذا إن تداركه الله برحمته فرجع إلى فطرته وصدّق بما جاءت به الرسل

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة تقدم ، وحديث عياض بن حمار رواه مسلم ، وفيه قال تعالى : « إني خلقت عبادي حنفاء ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » ، وحديث الأسود بن سريع ، رواه الطبري (٧٧/٩) ، وأحمد (٤/٤) وفيه قول النبي ﷺ : « ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ... » وإسناده صحيح .

ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبًا بالأول والثاني فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه.

ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرًا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين)(١) اه.

قلت: فعلى هذا فإن الله ﷺ - برحمته - لم يؤاخذ الخلق بمجرد الميثاق الأول، وإن كان وحده يكفي في إقامة الحجة عليهم، لكنه لا يؤاخذهم حتى يرسل الرسل، ويقيم عليهم الحجة بهم، ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعُذِّبِينَ مَعُنّ نَبْعَث رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وسوف نسوق بإذن الله تعالى ما يتعلق بأصول الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يكون على إلمام بها وهي ستة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان القدر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) معارج القبول (١/ ٩٣، ٩٣).



الإيمان بالله ﷺ هو أساس الإيمان ، وهو أول واجب وأول أصل من أصول الإيمان . وهذا التوحيد ينقسم إلى قسمين :

الأول: التوحيد العلمي الاعتقادي: وهو يتضمن إثبات ذات الله الله التوحيد وأسمائه وصفاته، وتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل، وهذا القسم من التوحيد ينقسم إلى قسمين:

(أ) توحيد الربوبية . (ب) توحيد الأسماء والصفات .

الثاني: التوحيد الطلبي القصدي: ومعناه صرف العبادة لله - تعالى - وحده، وهذا التوحيد يسمى «توحيد الإلهية».

وخلاصة ما تقدم: أن التوحيد ينقسم إلى: توحيد الربوبية - توحيد الأسماء والصفات - توحيد الإلهية.

وسوف نتناول هذه الأنواع الثلاثة يشيء من التفصيل مع عدم الإطالة:

#### الأول: توحيد الربوبية

وذلك يتضمن إثبات ذات الله الكالى، واعتقاد أنه سبحانه هو المالك الخالق المدبر السيد المتصرف في كونه لا يشاركه أحد في فعله سبحانه وتعالى.

(أ) فأما الأدلة على إثبات ذاته فكثيرة نذكر منها ما يلي:

أولًا : دلالة خلق الخلق :

قال تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَنَوَتِ

وَٱلْأَرْضُ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٢٥ - ٣٦].

قال ابن عباس رَفِيْنَهُا: ﴿ أَمْ خُلِفُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ أي: من غير رب، ومعنى ذلك: هل خلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق؟ هذا مستحيل، فوجودهم دليل على من أوجدهم ﴿أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ﴾ أي : لأنفسهم ؛ وهذا ما لا يدُّعيه أحد، وهو مستحيل لأنهم كانوا في العدم فكيف يمكن للمعدوم أن يخلق ؟

سئل أحد الأعراب ما الدليل على وجود الله ؟ فقال: سبحان الله! إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير؛ فسماءٌ ذات أبراج، وأرضٌ ذاتُ فِجاج، وبحارٌ ذاتُ أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير (١).

# ثانيًا : دلالة تدبير الكون :

فهذا الكون الذي يسير في إحكام وإبداع ، لا يمكن أن يكون بهذا الإحكام إلا بوجود رب يدبر أمره. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلفُّلُكِ ٱلَّتِي تَجْسِرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخِيًا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتْةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَنِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البغرة: ١٦٤]. أي : إن هذه الأشياء دلالات واضحات على وحدانية الله عَلَق ، فيعلمون

أن لهذه الأشياء المنتظمة في الكون خالقًا خلقها ودبّرها وسخّرها.

ومن ذلك أيضًا قوله - تعالى - : ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنَّ خَلَقًاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُم بَشُرٌ تُنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْفَنَهَا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّودَةٌ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ بَنَفَكُرُونَ

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير (١/٨٨).

﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ عَنَاقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلْفُ الْسِنْدِكُمْ وَأَلْوَدِكُمْ إِنَّ فِي وَمِنْ ءَايَنْهِ مَنَامُكُمْ بِالنِّيلِ وَالنَّهَارِ وَالنِّهَارِ وَالنِّهَارِ وَالنِّهَارِ وَالنِّهَارِ وَالنِّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَا وَكُمْ مِن فَضَيْلِهِ اللَّهُ وَيَ وَمِنْ ءَايَنْهِ بَرِيكُمُ مِن فَضَيلِهِ اللَّهُ وَهُ وَمِن عَايَنْهِ بَرِيكُمُ مَن السَّمَاءِ مَا مُ فَيْحِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا إِلَى فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْوَالِمُ اللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللِمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَال

والآيات في ذلك كثيرة جدًّا .

#### \* \*

ثالثًا : دلالة احتياج العباد إلى الله رُجَّكَ وحده لا شريك له :

وهذا ثابت في آيات كثيرة نذكر منها :

قال تعالى : ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَشُرُ فَغَلُقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَنْلِقُونَ ۞ فَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُرُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ۞ عَلَىٰ أَن نُبُذِلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَا تَعَرُثُونَ ﴿ مَأْنَتُمْ تَزَرَعُونَهُ ۚ أَمْ فَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ خُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ .

﴿ أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشَرَبُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ ٱنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزَّنِ أَمَّ خَنُ ٱلمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا نَشَكُرُونَ ﴾ .

﴿ أَفَرَ مَيْهُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ مَأْنَتُمْ أَنَتُمْ أَنَتُمْ شَجَرَتُهَا آمَ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٠ - ٢٧].

وقال تعالى : ﴿ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَكُر يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ۚ إِنِ ٱلْكَلْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ .

\* \* \*

#### رابعًا : دليل الفطرة :

الفطرة الإنسانية تقر بوجود خالق خلقها تلجأ إليه ، وتستشعر الرهبة والرجاء إليه ، قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُم فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا إليه ، قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُم فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا إليه ، قال تعالى : ﴿ وَهَا نَهُ اللّهِ وَظَانُواْ أَنَهُم أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللّه فَلْمِ مِن الشّيرِينَ ﴾ [يونس: ٢٢] . اللّه عَلَيْ مَن الشّيرِينَ ﴾ [يونس: ٢٢] . وقد تقدم في آية الميثاق ما يدل على أن اللّه فطر الناس على توحيده ﷺ .

\* \* \*

#### خامسًا: دلالة المعجزات:

ومن الأدلة على وجود الله ما يؤيد الله به رسله من المعجزات.

قال الشيخ ابن عثيمين كَالله: (إن آيات الأنبياء التي تسمى « المعجزات » ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى ، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رسائل في العقيدة نقلًا عن الثمرات الزكية (ص٢٦).

#### سادسًا: عدم إنكار أحد من الخلائق ربوبية الله:

ذكر الله تعالى في كتابه اعتراف المشركين جميعًا بربوبية خالقهم فقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ [لقمان: ٥٠] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ [الزحرف: ٢٥].

بل إن إبليس لم ينكر ربوبية الله ، وفي التنزيل قال - تعالى -: ﴿ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥] ، فلم ينكر إبليس أن الله خلقه بل قال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٧٦] .

وأما من أنكر ربوبية الله فإنما أنكرها مكابرة ، وإلا فهو يعلم أنه كاذب في إنكاره كما قال – تعالى – عن هؤلاء: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلَوْ الله على الطَيْقَةُ وهو يخاطب وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: ١٤] ، وقال الله – تعالى – حكاية عن موسى الطَيْقَةُ وهو يخاطب فرعون : ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـ وُلَا يَا لَا رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي فرعون : ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـ وُلُا يَا لَا رَبُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَا مُنْ أَلْنَانُكَ يَنفِرْعَونُ مَثْ بُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٢] والثبور : الهلاك .

ولذلك لما أنكر المشركون على المرسلين دعوتهم خاطبتهم الرسل بما هو مقرر في أذهانهم وفطرهم قال - تعالى -: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكَّ مُقرر في أَذهانهم وألْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيعَفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ [إبراهبم: ١٠].

#### \* \* \*

#### سابعًا : أدلة الشرع :

قال الشيخ ابن عثيمين كَاللهُ: (وأما دلالة الشرع، فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله - تعالى - المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد، الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله).

# (ب) وأما الأدلة على إثبات الربوبية لله عَلى:

أعني إثبات أن الله - تعالى - لا يشاركه في فعله أحد، فهو الخالق وحده. وهو المالك وحده، وهو المدبر لكل شيء وحده، وبيان ذلك فيما يلي: فأما دليل كونه الخالق:

قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٢٥]. وقال - تعالى -: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٢٥]. فهذه الآيات تدل على أنه وحده الخالق المدبر.

# وأما الدليل على أنه المالك:

فقوله تعالى: ﴿ لِلَّهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ١٩]. وقال تعالى: ﴿ قُلِ الدَّعُوا ٱلَّذِينَ زَعَتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُتُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سا: ٢٢].

# وأما دليل التدبير:

فقوله تعالى: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢]. ومعنى الظهير: النصير والمعين، فليس لله ظهير يعينه على تدبير كونه.

وقال تعالى: ﴿قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ [الإسراء: ٥٦]. وذلك لأنه لا يملك تدبير الأمور إلا الله سبحانه.

قال ابن أبي العز كِثَلَثه: ( والمشهور عند أهل النظر إثباته – أي : وحدانية الرب عَثِلُتْ – بدليل التمانع؛ وهو: أنه لو كان للعالم صانعان، فعند اختلافهما

مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ، والآخر تسكينه ، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته ، فإما أن يحصل مرادهما ، أو مراد أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما ، والأول ممتنع ، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث ممتنع لأنه يلزم منه خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ، ويسلتزم أيضًا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلهًا ، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر ، والآخر عاجز لا يصلح للألوهية )(1).

\* \* \*

4.1

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص١٤).



وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ، فلا يُعبد أحد سواه اعترافًا بحق الله تعالى على عباده .

قال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل فله قال: كنت رديف النبي عَلَيْهُ على حمار، فقال لي: «يا معاذ: أتدري ما حق الله تعالى على العباد، وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيعًا، وحق العباد على الله على الله على الله يعدب من لا يشرك به شيعًا».

\* وهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل. قال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأبياء: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال عَلَيْةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»(١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۵٦) (۷۳۷۳) (۷۳۷۳)، ومسلم (۳۰)، والترمذي (۲٦٤٣)، وابن ماجه (٤٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤۰۰) (۲۹٤٦)، ومسلم (۲۱)، وأبو داود (۲٦٤٠)، والترمذي (۲٦٠٦)، والنسائي (۲/٤)، وابن ماجه (۷۱).



ومعنى الإيمان بأسمائه: الإيمان بكل اسم ستى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله على والإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى ، وما ترتب عليه من آثار ، وبهذا الإيمان يعرف الإنسان ربه ، ويرتبط قلبه به محبة وثناءً وتمجيدًا فتزكو النفوس ويزداد الإيمان ، ولذلك كان العلم بذلك من أشرف العلوم .

عن أبي هريرة ظليه قال رسول الله عَلَيْهِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر »(١).

واختلف العلماء في معنى قوله عَلَيْتُهُ: « من أحصاها » وقد جمعها ابن القيم ؟ فقال : مراتب الإحصاء ثلاثة :

الأولى: إحصاء ألفاظها وعدُّها.

الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

الثالثة: دعاؤه بها كما قال - تعالى -: ﴿ رَبِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ الْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]

وقال الخطابي: (يحتمل وجوهًا:

أحدها: أن يعدُّها حتى يستوفيها - بمعنى ألاّ يقتصر على بعضها - فيدعو الله بها كلها، ويثنى عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب.

وثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١٦٤/١).

الأسماء والعمل بمقتضاها ، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها فإذا قال « الرزاق » وثق بالرزق ، وكذا سائر الأسماء .

ثالثها: المراد بها: الإحاطة بجميع معانيها، وقيل: أحصاها عمل بها) (1). قال ابن بطال كَثْلَلْهُ: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يخص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف فيه عند الطمع والرغبة،

قلت: الذين ذهبوا إلى معنى « الإحصاء » هو العد والحفظ استدلوا بما ورد في رواية أخرى « من عدها » .

وقد ورد في اللغة الإحصاء بمعنى: العد، وورد بمعنى: الحفظ، قال ابن منظور في «لسان العرب»: (الإحصاء: العد والحفظ وأحصى الشيء أحاط به وفي التنزيل: ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨] قال الأزهري: أي أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كل شيء ... وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿عَلِمُ أَن لَن تَحفظوا مواقيت الليل) ".

ولا تعارض بين ما ذكره العلماء كما ذكر ذلك ابن عطية فيما عزاه إليه الحافظ ابن حجر كِلَلْهُ قال: (معنى أحصاها: عدّها وحفظها؛ ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها، والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها) ().

<sup>(</sup>١) معارج القبول (١/٧٠).

<sup>(</sup>٢) معارج القبول (١/٧٠).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٨٣/١٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/٢٢٦).

#### مسائل وتنبيهات متعلقة بالأسماء الحسني:

(١) أسماء الله الحسنى توقيفية ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة، فليس لأحد أن يسميه بغير ما سمّى به نفسه.

قُلْتُ : وقد اشتهر بين الناس سرد الأسماء الحسنى الواردة في رواية الترمذي وابن ماجه ، وذكر هذه الأسماء ليست من كلام النبي ﷺ .

قال ابن حجر تَغَلَثه : ( والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة ) .

وقال الصنعاني كَالله : ( اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة ) .

وقال ابن تيمية كَالله: ( وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي على إنما كل منهما من كلام بعض السلف) (۱). وقد بين الدكتور / محمود عبد الرازق الأسماء الواردة في هاتين الروايتين وليست ثابتة ، أو لم توافق شروط الإحصاء لأسماء الله الحسنى ، أذكر منها على الأخص من رواية الترمذي لشهرتها ، وهي : ( الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، العدل ، الجليل ، الباعث ، المحصي ، المبدئ ، المعيد ، المحيي ، المذل ، العالم ، الماجد ، الوالي ، المنتقم ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، المانع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الرشيد ، الصبور ) ، فهذه تسعة وعشرون اسمًا لا توافق شروط الإحصاء حسب ما استند إليها في كتابه ( أسماء الله الحسنى ) .

<sup>(</sup>١) هذه الأقوال نقلًا من كتاب (أسماء الله الحسنى) تأليف: د . محمود عبد الرازق (ص٩٧) ، وقد عزاها إليهم حسب الترتيب إلى بلوغ المرام لابن حجر ، وسبل السلام للصنعاني ، ودقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية .

(٢) ثم أورد - حفظه الله - ما أمكنه بعد الدراسة من سرد أسماء الله الحسني حسب الضوابط والقواعد التي اجتهد في الاعتماد عليها مع بيان أدلتها من القرآن والسنة فهي كالتالي : ( الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، السميع، البصير، المولى، النصير، العفو ، القدير ، اللطيف ، الخبير ، الوتر ، الجميل ، الحيي ، الستير ، الكبير ، المتعال، الواحد، القهار، الحق، المبين، القوي، المتين، الحي، القيوم، العلي ، العظيم ، الشكور ، الحليم ، الواسع ، العليم ، التواب ، الحكيم ، الغني ، الكريم، الأحد، الصمد، القريب، المجيب، الغفور، الودود، الولي، الحميد، الحفيظ، المجيد، الفتاح، الشهيد، المقدم، المؤخر، المليك، المقتدر، المسعر، القابض، الباسط، الرازق، القاهر، الديات، الشاكر، المنان، القادر، الخلّاق، المالك، الرزاق، الوكيل، الرقيب، المحسن، الحسيب، الشافي، الرفيق، المعطي، المقيت، السيد، الطيب، الحكم، الأكرم ، البر ، الغفار ، الرءوف ، الوهاب ، الجواد ، السبوح ، الوارث ، الرب ، الأعلى، الإله)().

(٣) ينبغي للعبد أن يتوسل في دعائه إلى الله بأسمائه كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ اللّهُ مُنْاكُ لُمُسْتَنَى فَادَّعُوهُ يَهُمُ الْاعران: ١٨٠]. وعلى السائل أن يتخير في كل سؤال الأسماء المناسبة له. كأن يقول مثلًا في طلب المغفرة: « اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » ولا يقول « إنك أنت الجبار المتكبر » لأن

<sup>(</sup>١) هذه هي الأسماء حسب اجتهاد الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ، هي أقرب ما اطلعت عليه من أبحاث العلماء ، والأسماء التي تحتها خط هي الأسماء المختلفة عن رواية الترمذي التي أشرت إليها في الصفحة السابقة .

ذلك لا يناسب مباشرة طلب الرحمة والمغفرة.

(٤) اعلم أن أسماء الله - تعالى - لا تنحصر في العدد الوارد في الحديث السابق بل هي أكثر من ذلك ، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ، واتفق عليه العلماء ، ويؤيد ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود هي قال : قال رسول الله يَكُلِين : «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماضٍ في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ؛ سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدًا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء مُزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله هم وغم وأبدله مكانه فركا » أقلي .

(٥) هناك فرق بين أسمائه - تعالى - ، وبين ما يُخبر به عنه سبحانه ، فباب الإخبار يُتَوسع فيه عن باب الأسماء .

قال ابن القيم رحمه كِلْله: (ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته: كالشيء، والموجود، والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى)(٢).

ومعنى ذلك أنه يخبر عن الله بالشيء كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ اللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بأنه شَيّ ، لكن لا يعني ذلك أن يسمّي الله: شيئًا ، وكذلك يخبر عن الله بأنه موجود ، لكن لا يُسمّى الله: الموجود ، وغير ذلك من الأخبار التي يُخبر بها عن اللَّه ولا يُسمّى بها .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٣٩١)، وابن حبان (٩٧٢) بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١٦١/١).

(٦) أسماء الله تعالى لا تشتق من أفعاله فلا يجوز مثلًا أن نسمًى الله الكاتب: لقوله تعالى: ﴿ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٦] أو القاضي لقوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ ﴾ [غافر: ٢٠]، ولا يسمى: المطعم الساقي لقوله تعالى: ﴿ وَٱلّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٩].

قال ابن القيم كَالله: (لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى: المضل الفاتن الماكر - تعالى الله عن قولهم -)(١).

(٧) أسماء الله «حسني» فلا يجوز أن يُسمَّى باسم يوهم نقصًا أو ذمًّا وكذلك فإن صفاته صفات كمال لا نقص فيها.

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ ٱلنَّمْ اللَّهُ الرَّحْمَانُ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ وقال الإسراء: ١١٠].

قال ابن القيم كِثَلَثُهُ: (صفات الله كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها) ".

قُلْتُ : وهذا أمر ثابت بالفطرة ودلالة العقل فضلًا عن النصوص الصريحة في ذلك :

(أ) أما ثبوته بالنصوص الشرعية فقد تقدم في الآيات السالف ذكرها.

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/٦٦/).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٦٨/١).

(ب) وأما دلالة الفطرة فلما أودعه الله في الفطرة من تعظيم الله وإجلاله قال شارح الطحاوية: (أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل، ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه - سبحانه - الكامل في أسمائه وصفاته) (١).

(ج) وأما الدلالة العقلية فإن الرب المعبود لابد أن يكون موصوفًا بكل كمال، وأما من كان موصوفًا بالنقص فإنه لا يصح أن يكون إلهًا، ولذا أنكر إبراهيم على قومه عبادتهم للأصنام بأنها لا تسمع ولا تبصر كما قال – تعالى – مخبرًا عنه: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: مخبرًا عنه: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٢٤]، وقال – تعالى –: عن قوم موسى: ﴿ وَالْمَخْذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِيهِ مِنْ مُعْلِيهِ مِنْ بَعْدِيهِ مِنْ مَلِيلًا مُلِيعِةً عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوازً أَلَمْ يُرَوّا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اللهِ يَسْمَعُ وَالْمَانِهُ اللهِ الْمُولِيمِ وَالْمَانِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٨) وردت في القرآن أفعال للَّه على سبيل الجزاء والمقابلة كقوله تعالى: ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ فَسُوا اللَّهُ فَنَسِيمُ مُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ فَنَسِيمُ مُ اللهُ يُسْتَهْزِهُ وَنَ \* اللهُ يَسْتَهْزِئُ مِهِم ﴾ [البقرة: ١٤ - ١٥].

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (ص٩٥).

(٩) أسماء الله تعالى دالة على ذاته بالمطابقة ، ويتضمن كل اسم الصن المشتقة منه ، كما أنه يدل على صفات أخرى بالالتزام . فمثلاً : الرحمن الرحي يدل على ذات الله ، فالرحمن الرحيم هو الله ، والقدير هو الله وكذلك كل اس إنما هو عَلَمٌ على ذات الله - سبحانه - . فالذات واحدة والصفات متعددة وهذا معنى المطابقة .

ثم إن «الرحمن الرحيم» يدلان على صفة الرحمة، وهي مشتقة من الاسمال (الرحمن الرحيم). فهذا المعنى (الرحمة) يتضمنه هذان الاسمان وهذا معنى دلالة التضمن، ثم إنهما - أي هذين الاسمين الرحمن الرحيم - يدلان على صفات أخرى كالحياة والعلم التزامًا. فكونه «رحيمًا» إذن هو حي عليم، فهذه صفات أخرى دلت عليها هذه الأسماء التزامًا.

(١٠) الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله - تعالى - ، ومعنى الجامدة التي لا يشتق منها أوصاف كالدهر ، والأبد ، والأمد .

وهذا الذي أشكل على البعض حتى سمّى الله « الدهر » لما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة ضيّه عن النبي وَيَظِيّه قال: « لا تقولوا: يا خيبة الدهر ، فإن الله هو الدهر » (۱) ، وفيه الحديث القدسي: « يؤذيني ابن آدم يسبّ الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار » (۱) . وإزالة هذا الإشكال أن تعلم أن المراد أنهم حين يسبون الدهر ، فقد سبوا الذي يقلب الليل والنهار لأنه هو الذي يفعل ما يريد ويقلب الليل والنهار .

米 米 米

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١٨٢)، ومسلم (٢٢٤٦).

٢) البخاري (٢٦٨٤)، ومسلم (٢٢٤٦).

# المنهج في فهم صفات الله عَلَىٰ

اعلم أن المنهج الصواب لمبحث صفات الله يرتكز على ثلاثة أسس (١):

(١) تنزيه الله - تعالى - عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين. قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُوشُلِهِ مَنَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ المخلوقين. قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُوشُلِهِ مَنْ صَفَاتُ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ الشّورى: ١١].

(٢) الإيمان بما وصف الله به نفسه ، ووصفه به رسوله ﷺ ، من غير تشبيه ، أو تمثيل، ومن غير تأويل ، أو تعطيل.

(٣) عدم تكلف البحث عن إدراك حقيقة الكيفية. قال - تعالى -: ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴾ [طه: ١١٠].

\* \* \*

ا) تلخيص لما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، نقلًا من كتاب العقيدة في الله، لعمر الأشقر (ص١٩٧).

# قواعد هامة في فهم صفات الله(١)

القاعدة الأولى: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وهذه القاعدة جواب على بعض فرق الضلال كالأشاعرة الذين يثبتون لأ بعض الصفات ، وينكرون بعضها. فهم يثبتون فقط سبع صفات وهي: الحيا والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة ، ولا يثبتون صفات أخرى كالمحبة والرضا والغضب ، ونحو ذلك.

فيقال لهؤلاء: لا فرق بين ما أثبتموه ، وما نفيتموه ، فإن أثبتم لله علمًا وحيا، ليس كعلم المخلوق وحياة المخلوق ، فأثبتوا لله محبة ورضًا وغضبًا ليس كمحبة المخلوق ، ولا كغضب المخلوق .

فإن قلتم مثلاً: إنما ننفي الغضب عن الله لأن الغضب غليان الدم في القلب وهي صفة المخلوق ، ولا يجوز أن نثبتها للخالق ، نقول : يلزمكم أن تنفوا إذن الإرادة التي أثبتموها لأنها ميل القلب إلى أحد اختيار أحد الشيئين ، وهذا ما يوصف به المخلوق فكيف وصفتم به الخالق ؟! فإن قالوا : إنما نثبت إرادة تليق بالله على ، نقول لهم : وكذلك نحن نثبت لله فرحًا ومحبة وغضبًا ورضًا يليق بالله سبحانه وتعالى .

القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في الأسماء:

بعض الفرق يثبتون الأسماء دون الصفات ؛ فيقولون : حي بلا حياة ، عليم بلا علم ، قدير بلا قدرة .. إلخ ؛ فيقال لهؤلاء : لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات ؛ لأنهم إن قالوا : إننا لا نثبت الصفات لأن إثباتها يقتضي التجسيم ،

 <sup>(</sup>١) هذه القواعد من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ١٧/٣). وانظر
 العقيدة في الله ، لعمر الأشقر (ص٢١٦).

لأنه ما من موصوف إلا وهو جسم ، فيقال لهؤلاء : وكذلك الأسماء فإننا لا نرى مستى إلا وهو جسم .

فإن قالوا: لكن أسماء الله تليق به ، قلنا لهم : وكذلك صفات الله تليق به لا تشبه صفات المخلوق .

القاعدة الثالثة: القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات.

وهناك فرقة أخرى تثبت لله سبحانه وتعالى ذاتًا فقط، وينفون عنها جميع الأسماء والصفات، فهي ذات مجردة عن كل وصف، ويقولون: إن ذات الله ليست كذات المخلوقين، وإنما ينفون الأسماء والصفات خشية التشبيه، نقول لهم:

حيث إننا نثبت لله ذاتًا لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق، فمن أنكر الأسماء والصفات خشية التشبيه يقال له: هل تثبت لله ذاتًا ؟. فجوابه: نعم، فيقال له: وللمخلوق ذات، فإن قال: لكن ذات الله ليست كفات المخلوق، أجيب. وكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين، وهكذا يقال في باب الأسماء.

# تنبيهات وملاحظات في باب الصفات:

١- نهج أهلُ البدع منهجًا ضالًا في باب الصفات، وذلك أنهم يكثرون النفي فيقولون: ليس بجسم، ولا عرض، ولا يكلم، ولا يرى، ولا .. إلخ، وهذه طريقة مبتدعة ؛ فإن نفي الصفة ليس فيه مدحًا ما لم يتضمن إثباتًا.

ولذلك كانت طريقة السلف اتباعًا للآيات والأحاديث تشتمل على إثبات الصفات، أو تشتمل على نفي يتضمن إثباتًا؛ فإن النفي بهذه الصورة فيه مدح وكمال: فمثلًا قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ وقوله - تعالى -: ﴿لَا تَأْخُذُهُ مِنِنَا اللَّهُ عَلَيْ مَنْ وقوله - تعالى -: ﴿لَا تَأْخُذُهُ مِنِنَا اللَّهُ عَلَيْ مَنْ وقوله - تعالى -: ﴿لَا تَأْخُذُهُ مُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ نفي،

يتضمن كمال القيُّومية والحياة، وقوله: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنَّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ نفي، يتضمن كمال العلم، وقوله - تعالى - : ﴿ وَمَا مُسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴾ نفي ، يتضمن كمال القدرة.

٢- يحاول بعض المبتدعة أن ينتقضوا منهج السلف فيطلقون بعض العبارات التي لم ترد في الكتاب والسنة لكي يجادلوا بها . فمن ذلك على سبيل المثال لفظ « الجهة » و « المكان » ؛ فإذا قيل لهم : إن الله فوق العرش. قالوا : إذن معنى ذلك أننا نثبت للَّه جهة؟ أو نثبت له مكانًا؟.

وجواب ذلك أن يقال: إن لفظ « الجهة » و « المكان » لم يردا في الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباتًا ، ولذلك نحتاج إلى أن نفهم مراد السائل فنسأله: ماذا تقصد بالجهة والمكان؟

فإن كان المقصود أن الله تحويه السماء ؟ فنقول : هذا باطل ومنفي عن الله، وإن كان المقصود أن الله فوق مخلوقاته فوق السماوات. فهذا حق نثبته لله عَجْكَ ، أي : أننا نقبل المعنى إذا كان موافقًا لمنهج السلف ، ونرده إذا كان مخالفًا

# ٣- لماذا ضل من ضل ممن عطّل صفات الله؟

إن هؤلاء المعطلة الذين نفوا عن الله صفاته ، إنما فعلوا ذلك خشية أن يقعوا في التشبيه . فهم يزعمون مثلًا أنهم إذا أثبتوا أن الله مستو على عرشه أنهم شبهوه بالمخلوق، فيؤولون الصفة طلبًا للتنزيه حتى قالوا:

وكل نصِّ أوهم التشبيها أُوِّلُه أو فَوِّضْ ورُم تنزيها وهذا من سوء اعتقادهم وسوء فهمهم ، فإنهم بدءوا بالتشبيه وانتهوا بالتعطيل ، يعني : أنهم فهموا الآيات خطأ ابتداءً وأنها تعني بظاهرها التشبيه ، فأرادوا تنزيه الله عن هذا التشبيه ، فأولوا الصفات فانتهوا إلى تعطيل الصفة عن الله . م إن هذا المعطل وقع في شرّ مما فرّ منه ، فإنه إذا نفى عن الله صفة اليد على فقد شبهه بالمقطوع ، أو بمن لا يد له - بناء على فهمه - وإذا نفى لا ستواء ، وقال هو بمعنى الاستيلاء ، لكان مشبهًا لله بملوك الدنيا ، وهذا كله من شؤم البدعة وتحكيم العقول على الشرع .

والصحيح من عقيدة أهل السنة خلاف ذلك: فإنهم يثبتون الصفات لله على كما وردت في الآيات والأحاديث، لكنهم يفوضون كيفية الصفات، ولا يخوضون في ذلك. ولذلك قال الإمام مالك فيما صح عنه إجابة لمن سأله عن كيفية الاستواء قال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة). فأثبت الاستواء، ولم يتعرض للكيفية.

اعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، ويزاد على ذلك صفات أخرى وردت مستقلة في النصوص كصفة الوجه واليد والاستواء والنزول و ... إلخ.

\* \* \*

# فصل: في إثبات بعض الصفات لله الله

اعلم أن صفات الله على تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل فصفات الذات: هي التي لا تنفك عن الله مثل النفس والحياة والوجه واليد والسمع والبصر والقدرة والملك والعظمة والكبرياء والغنى والرحمة والقوة والعزة.

وصفات الفعل: هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة مثل الاستواء والنزول والضحك والمجيء والفرح والرضى والحب والكره والسخط ... إلخ (١) . وهذا لا يعني أن صفات الفعل حادثة ، وأن الله قد وصف بها بعد أن لم يكن متصفًا بها .

قال العز بن عبد السلام كِثَلَثهِ: (ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته ، وكما كان بصفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديًّا) (٢).

# ذكر أمثلة لصفات الذات:

## (١) صفة الوجه:

قال تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو الْجَلَكِ وَ الْإِكْرَامِ ﴾ [الرحس: ٢٧].
وقال النبي ﷺ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة
آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على
وجهه في جنة عدن ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان (٢٩، ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٧٨) (٤٤٤٤)، ومسلم (١٨٠)، والترمذي (٢٥٢٨)، وابن ماجه (١٨٦).

فنثبت لله وجهًا يليق به سبحانه ، ولا نتوهم في ذلك كيفية معينة ، وهذا هو سبح السف ، وأما أهل البدع فقد زعموا أن معنى الوجه الثواب ، وهذا باطل ومخالف لظاهر القرآن والسنة .

#### (٢) صفة اليد:

قال تعالى: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [ص: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقال عَلَيْكَةِ: «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين »(١) ، وفي ذلك دليل على أن الله له يدان ، ويدُ الله تليق به ولا تشبه يد أحد من المخلوقين .

ومن زعم أن اليد بمعنى القدرة فقد أخطأ ، وذلك لأسباب : منها : أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلى غيره .

ومنها: أنه لا يصح حمل معنى اليد على القدرة - ولو على سبيل المجاز -

إذا وردت اليد بصيغة التثنية كما في الآيات السابقة، حيث لا يفهم في حالة ذكر اليد بالتثنية إلا اليد الحقيقية بالعدد المذكور.

ومنها: أن اليد إذا كانت بمعنى القدرة فإنها لا توصف باليمين والكف ، ولا توصف باليمين والكف ، ولا توصف بالقبض والبسط والخلق نحو ذلك ، كما ورد في أحاديث أخرى وكما تقدم في الحديث السابق (يمين الرحمن) ، واعلم أن الصحيح لا يصف يد الله بالشمال ، والروايات المذكورة فيها «الشمال» روايات شاذة .

### (٣-٤) صفة السمع والبصر:

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَ أَوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٢٧)، والنسائي (٢٢١/٨).

وعن أبي موسى الأشعري ظلله قال: كنا مع رسول الله على غزاة في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفًا، ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا مد رسول الله على فقال: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصه ولا غائبًا، وإنما تدعون سميعًا بصيرًا» ()

ومعنى « الشرف » : المرتفع من الأرض .

فثبت لله سمعًا وبصرًا يليق به سبحانه ، فسمعه وبصره لا يشبه سمع أحد من خلقه ، بل هو كما يليق به بلا كيف ولا تشبيه .

### (٥) صفة العين:

قال تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ وَلِنُصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩]، وعن عبد الله بن عمر - وَقِيْتُهُا - قال: «قام رسول الله عَلَيْتُهُ في الناس فأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، ثم قال: إني سأقول لكم قولًا لم يقله نبي لقومه: تعلمن أنه أعور، وأن الله ليس بأعور » (1).

قال الشيخ ابن عثيمين - كَالله -: (وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط) ، وقال أيضًا: (ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي كَالله في رده على المريسي) ، وكذلك أيضًا ذكره ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» ، وذكر أيضًا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري كَالله وأبو بكر الباقلاني والأمر في هذا واضح) .

米 米 米

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٦٠)، ومسلم (٢٧٠٤)، وأبو داود (٢٦٥١)، والترمذي (٣٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٥٧) (٣٣٣٧) (٦١٧٥) (٧١٢٧)، وثبت نحوه عند مسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الواسطية (١/ ٣١٣، ٣١٤).

#### (٦) صفة الأصابع:

في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود ظله قال: أتى النبي كليلية رجلٌ من اليهود فقال: يا محمد إن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والحبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، أصبع، والحبال على أصبع، فيهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك، قال: فضحك وسائر الخلق على أصبع، فيهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك، قال: فضحك النبي كلي حتى بدت نواجذه تصديقًا لخبر الحبر، ثم قال: ومَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ } [انرم: ٢٧].

فنثبت لله أصابع تليق به لا تشبه أصابع أحد من المخلوقين، وقد دل هذا الحديث على خمسة أصابع، لكن هل هناك ما يزيد على ذلك؟ نكل علم ذلك إلى الله على حيث إن الحديث لم يذكر إلا خمسة.

واعلم أن أصابع الله تليق به لا تشبه أصابع أحد من خلقه.

#### ( ٧ - ٨ ) صفة القدم والساق

ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشيء الله خلقًا فيسكنه فضول الجنة »(۱)، وعن ابن عباس - وَالْمُنْ الله عنه الكرسيُ موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله »(۱).

ومعنى: «قطِ قطِ » أي: حسبي حسبي.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٦١) (٧٣٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨)، والترمذي (٣٢٧٢).

 <sup>(</sup>٢) حسن: رواه الحاكم (٢٨٢/٢)، والطبراني في التفسير (٣/٠١)، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٥٨٦) وغيرهم.

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وللهذاب المعت رسول الله ويقى مروس الله ويقى مروس الله ويقى مركان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبة واحدًا»(١).

فينبغي أن ينتبه المسلم إلى أن إثبات هذه الصفات لله على ليس معناه تشبيه الله على بخلقه ، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ، فنحن نثبت لله هذه الصفات وقد تقرر في قلوبنا عند كل صفة ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ مَنَى مُ الشورى: ١١] . وهذا هو المنهج الذي عليه سلف الأمة ، لكن لما نشأ علم الكلام نتيجة اتصال المسلمين بثقافات الأمم الأخرى بدأ التحريف في صفات الله ، فأولوا الوجه بالذات ، واليد بالقدرة ، والقدم بالغضب ، والساق بالشدة في الأمر وهذه كلها عقيدة باطلة وتحريف لآيات الله ، وتعطيل لصفات الله . فكن أخا الإسلام حريصًا على ما مضى عليه السلف رضوان الله عليهم فهذه الطائفة المنصورة ، وهم أهل النجاة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩١٩)، ومسلم (١٨٣).

#### نماذج من صفات الفعل

#### (١) الاستواء على العرش:

الله قد استوى على عرشه استواء يليق به، ولا يشبه استواء المخلوقين، والأدلة على استوائه كثيرة منها:

قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَـرَشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَطه: ٥] .

وقال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِحُ يَرْفَعُهُمُ ﴾ [فاطر: ١٠].

وثبت في الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي ظلفه أن النبي عَلَيْكُ قال للأمة السوداء: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»(٢).

هذا ، وقد ذهب بعض أهل البدع إلى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ، فحرفوا بذلك النصوص عن ظاهرها زاعمين أنهم بذلك نزّهوا الله عن مشابهة الخلق ،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٠٦٣)، والنسائي (٦/٦٦)، والدارمي في ١ الرد على المريسي ١ (ص٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٣٧) ، وأبو داود (٩٣٠) ، والنسائي (١٤/٣) ، والدارمي في « الرد على المريسي » (ص٩٥) .

وهذا باطل؛ لأن السلف عندما أثبتوا الاستواء إنما أثبتوا استواءً يليق به - سبحان وتعالى - لا يشبه استواء المخلوقين.

ثم نقول لهؤلاء: وأي تنزيه في وصفه سبحانه بالاستيلاء؟! أو ليسر الاستيلاء أيضًا من صفات المخلوقين، ثم إنكم عندما تصفونه بالاستيلاء يشع وصفكم هذا بأنه كان منازع فيه حتى استولى عليه، وهذا فيه نقصٌ لله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

## أين الله؟!

هذا سؤال سأله النبي عَلَيْكُ للجارية كما تقدم في الحديث، فأجابته قائلة: « في السماء » . فهل يعنى ذلك أن الله تحيط به السماء ؟ !

الجواب: لا، بل إن معنى « في » بمعنى « على » كقوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ يعني : عليها ، وقوله تعالى حكاية عن فرعون : ﴿ وَلَأُصُلِبُنّاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ يعني : عليها ، وعلى ذلك فالله فوق السماوات ، مستو على عرشه ، يدبر أمر خلقه ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

وأما من يقول إن الله في كل مكان ، فإن كان يقصد بذلك أنه في كل مكان « بذاته » فهذا باطل ، فالله منزه عن الأمكنة فهو فوق السماوات ، وأما إن كان يقصد أنه في كل مكان « بعلمه » فذلك صحيح فقد أحاط بكل شيء علمًا قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجِّوَى فَد أَكْرُ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنْمَ يُنْتِئُهُم بِمَا عَلَوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنّ اللّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ فَبدأ اللّه بالعلم ، وختمها بالعلم .

## (٢) النزول:

عن أبي هريرة ظلي قال: قال رسول الله ﷺ: « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء

الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»(١).

وهذا النزول يليق بالله كلل لا نتوهمه بكيفية ولا تمثيل، وأما ما يدعيه أهل البدع بأن المقصود بالنزول نزول رحمته، فهذا باطل، لأن رحمته تنزل على العباد كل لحظة، فأي فائدة في اختصاص الحديث بذكرها في ثلث الليل؟!

وكذلك من يقول: إن المقصود بالنزول نزول مَلَكِ من عند الله ، نقول هذا أيضًا باطل ، وكيف يقول الملك: من يدعوني ، من يسألني ، من يستغفرني ؟ إن هذا لا يليق إلا بالله ، وبهذا تعلم بطلان ما ذهب إليه أهل الزيغ والضلال ، فإن النجاة في اتباع منهج السلف رفي .

#### (٣ - ٥) الضحك والفرح والعجب:

عن أبي هريرة ظلجه أن رسول الله عَلَيْتِهُ قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل إحداهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؛ يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد» (٢).

هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله عَلَى .

وعن ابن مسعود ظليه أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده ...» (٣). فيه إثبات صفة الفرح لله الله عبده ...»

وفي حديث أبي طلحة وقصته مع ضيفه قال النبي ﷺ: « لقد عجب الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱٤٥)، ومسلم (۷۵۸)، وأبو داود (۱۳۱۵)، والترمذي (۳٤۹۸)، وابن ماجه (۱۳٦٦)، والدارمي في ۱ الرد على المريسي،

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٢٦)، وهسلم (١٨٩٠)، والنسائي (٣٨/٦)، وابن ماجه (١٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤).

من فعالكما الليلة »(١). فيه إثبات صفة العجب لله على الله الم

وقد وردت الآيات والأحاديث في إثبات صفة المحبة والرحمة والإراد والكراهية والبغض والغضب، وغير ذلك من الصفات المذكورة في الكتب المطولة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٨٩)، ومسلم (٤٥٠٢).

# إثبات صفة الكلام لله ﷺ

عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى يشاء وكيف شاء، بما شاء، بحرف وصوت ، لا يماثل أصوات المخلوقين (١).

وعلى هذا فصفة الكلام صفة ذات وصفة فعل ، فهي باعتبار أصله صفة ذات ؟ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا ، وباعتبار آحاده فهي صفة فعل لأنه يتكلم بما شاء متى شاء .

## والأدلة على الصفة كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري ظلى قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثًا إلى النار »(٢).

#### القرآن كلام الله:

عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ، غير مخلوق منه بدا وإليه يعود .

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ [التوبة: ٦] .

والمقصود بقولهم ( منه بدا ) : أي : أنه المتكلم به - سبحانه وتعالى - وأما

<sup>(</sup>١) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٤١)، (٧٤٨٣)، وأحمد (١/٨٨٨).

قولهم (إليه يعود) يحتمل معنيين:

الأول: أنه يرفع كما ورد في بعض الآثار أنه يُسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن، ولا في صدورهم، ولا في مصاحفهم، يرفعه الله

الثاني: أنه يعود إلى الله وصفًا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عَجَلَقُ وهو الموصوف به.

(أورد هذين المعنيين الشيخ ابن عثيمين كِثَلَثْهُ ، ثم قال : ولا مانع من أن نقول : إن المعنيين كلاهما صحيح) .

قال الطحاوي تَعَلَّمُهُ وهو يبيّن عقيدة أهل السنة والجماعة: (وأن القرآن كلام الله، منه بدأ - بلا كيفية - قولاً، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدّقه المؤمنون على ذلك حقًا، وأيقنوا أنه كلام الله - تعالى - بالحقيقة، ليس بمخلوق مثل كلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، فقد كفر، وقد ذمّه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال - تعالى -: ﴿ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ﴾ [المدثر: ٢٦]، فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ﴿ إِنْ هَاذاً إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٠] علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر).

## إثبات رؤية المؤمنين لربهم كال

قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَهُ ۚ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]. وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِبَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله.

وقال تعالى: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا ۗ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، ومما ورد في تفسيره أن المزيد: النظر إلى وجه الله.

وقد تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظلله قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله عَلَيْكِ : «هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: هل تضارُون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا: لا، قال: فإنكم ترونه كذلك »(۱)، ومعنى «تضارُون» أي: تشكُون.

ومنها حديث عمار بن ياسر - رَفِيْهُمْ - من دعائه ﷺ في الصلاة وفيه: وأسألك النظر إلى وجهك »(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٧٤)، ومسلم (١٨٢)، والترمذي (٢٥٥٧)، وأبو داود (٤٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣/٤٥)، وأحمد بسند صحيح (٢٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨١)، والترمذي (٢٥٥٢)، وابن ماجه (١٨٧).

واعلم أن رؤية المؤمنين ربهم إنما تكون يوم القيامة ، وأما في الدنيا فلا يراه أحد لقوله ﷺ: « واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى الله حتى يموت »(١).

والصحيح أن النبي وَتَلَاِئِرُ لم يره ليلة المعراج، وهذا قول عائشة، وجمهور الصحابة، وأما ما ثبت عن ابن عباس أن النبي وَلِلَائِرُ رأى ربه فهذه رؤية قلبية وليست بالرؤية البصرية. والله أعلم.

\* \* \*

#### تنبيه:

ذهب بعض أهل البدع ، على رأسهم المعتزلة إلى نفي الرؤية في الآخرة ، واستدلوا على ذلك بقوله – تعالى – لموسى التَّكِينُ : ﴿ لَن تَرَبَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣] قالوا : ذلك النفي به « لن » يفيد التأييد ، وهذا يشمل عدم الرؤية في الدنيا والآخرة ، واستدلوا كذلك بقوله – تعالى – : ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَنَارُ ﴾ والآخرة ، واستدلوا كذلك بقوله – تعالى – : ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَنَارُ ﴾ والآخرة ، والتدلوا كذلك بقوله أدركوه وهذا ينافي الآية .

والجواب على هذه الشبهات نقول: إن هاتين الآيتين حجة عليهم في إثبات الرؤية، وذلك كالأتي:

أُولًا: الآية الأولى قوله - تعالى - لموسى الطِّيِّكِمْ: ﴿ لَن تُرَنِّفِ ﴾ دليل علي إثبات الرؤية من وجوه:

الوجه الأول: أن موسى كليم الله ، وهو أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز على الله قد سأل ربه الرؤية ، فلو كانت محالة لما سألها موسى عليه السلام . الوجه الثاني: أن الله لم ينكر سؤاله ، وذلك كاف في تقرير جواز الرؤية ، لكنه منعه منها لأنه لا يتحمل ذلك في الدنيا .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/٤٤/٤) برقم (١٦٩)؛ والترمذي (٢٢٥٥) من حديث ابن عمر ظُلُلُهُ.

الوجه الثالث: أن الله - تعالى - قال: ﴿ لَن تَرَمَنِي ﴾ ولم يقل: إني لا أُرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئى. والفرق بينهما ظاهر.

الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ النَّلَرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُمُ فَسَوْفَ تَرَكَنِيً ﴾ فقد على سبحانه الرؤية على ثبوت واستقرار الجبل، وهذا ممكن إذا مكنه الله ﷺ .

وأما دعواهم أن « لن » للتأبيد الشامل للآخرة أيضًا ، فباطل ، فقد قال الله تعالى عن اليهود: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوّهُ أَبَداً ﴾ [البقرة: ٥٠] يعني: الموت فذكر الله ذلك عنهم به « لن » ، وقيدها به « أبدًا » ، ومع ذلك فإن الله ذكر عنهم وعن أمثالهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة ، قال تعالى : ﴿ وَنَادَوًا يَكَنَاكُ لِيَقَضِ عَلَيَنَا وَمُ الزّخرف: ٧٧] أي : أنهم تمنوا الموت ، فثبت بذلك أن « لن » لا تفيد النفى المؤبد .

قال ابن مالك:

ومن رأى النفي بلن مؤبدًا فقوله اردد وسواه فاعضدا ثانيًا: الجواب عن شبهتهم الثانية في قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ أَلَا بُصَدُرُ ﴾.

الجواب: أن هذه الآية دليل على ثبوت الرؤية ؛ لأن الله تعالى ذكرها في سياق المدح ، ومعلوم أن المدح يكون بالصفات الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال ، وإنما يكون العدم مدحًا إذا تضمن إثباتًا ، فنفي السنة مدحًا لأنه تضمن كمال الحياة ، ونفي الظلم مدحًا لأنه تضمن كمال العدل ، ونفي النسيان مدحًا لأنه تضمن كمال العدل ، ونفي النسيان مدحًا لأنه تضمن كمال الصفات .

وأيضًا فإن الآية إنما نفت « الإدراك » ولم تنف « الرؤية » وفرق بينهما فإن الإدراك أمر زائد على الرؤية كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تُرَكِّمَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ

مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلّا ﴾ [الشعراء: ٢١]، فإنه لم ينف الرؤية حيد ﴿ تَرْبَهَا اللَّهِ مَعَانِ ﴾ ، وإنما نفي الإدراك وهو شيء زائد علي الرؤية . وعلى ها فالله سبحانه يُرى ، لكن لا يُدرك ، ويعلم ولا يحاط به علمًا ، وهذا الذي فهم الصحابة والأئمة ﴿ كما روي عن ابن عباس أنه قيل له في ذلك فقال للسائل « أفترى السماء ؟ » قال : « قال : « أفتدر كها » قال : « لا » ، قال : « الله أعظ وأجل » .

#### \* \* \*

تنبيه : في النهي عن بعض الألفاظ التي ترد على السنة العوام وهي تخالة عقيدة التوحيد :

- \* من ذلك قولهم: «عبد الرسول» أو «عبد النبي» أو «عبد الحسين»، أ «عبد المأمور» فهذا لا يجوز، ولا يصح التعبيد إلا بالأسماء الحسني.
- \* ومن ذلك قولهم في حالة المزاح استهزاء لمن لم يسمع الكلم فيقول: «أنت يا عبد السميع». وهذا فيه استهزاء باسم الله «السميع وسخرية، وينبغي أن تصان أسماء الله عن اللغو والمزاح.
- ☀ ومن هذا الباب قولهم: (جبتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعير
   عايز تتعان)، واعلم أن المعين ليس من أسماء الله.
- \* ومن ذلك قولهم أيضًا « عبد الله » وهذا تحريف لاسم الله والصحيح أد يقال « عبد الله » .
- \* من ذلك قولهم: (حواش يا حواش) ، أو قولهم: (يا مهون هون) أ، قولهم « يا مسهل » . فكل هذا ليس من أسماء الله الحسني .
- \* وكذلك قولهم: « يا ساتر » أو « يا ستار » والصحيح أن اسم الله « الستير

لما ثبت في الحديث: «إن الله حيى ستير»(١).

\* ومن ذلك قولهم: «ربنا عارف» أو «ربنا واقف معانا»، فلا ينبغي أن يوصف الله بمثل هذه الكلمات لأنها لم ترد في القرآن والسنة وصفًا لله، ولكن نقول: «ربنا يعلم» ويقول: «اللهم أعنا» أو «الله المستعان».

\* ومن ذلك قولهم: «الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان » كلام باطل كما تقدم والصحيح أن نقول: الله في السماء مستو على عرشه، وقد أحاط علمه بكل شيء.

\* ومن ذلك ما يجرى على ألفاظ العوام من تحويل القاف إلى همزة فيقولون الله الرزاء، والله آدر، أو الله الخالئ. وهذا خطأ والصحيح أن نقول: الرزاق، القادر، الخالق، بإثبات القاف.

\* ومن ذلك قولهم: «ربنا افتكره» أو قولهم: «افتكاره رحمة»، وهذا مناف لكمال علم الله ﷺ قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[مربم: ٢٤].

\* ومن ذلك قولهم: (لا حول الله)، وهذا يعني نفي الجول عن الله، والصحيح أن يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

\* من ذلك تشبيه الله به (الأسد) ، أو بأنه (مهندس) ، أو نحو ذلك من العبارات . فمثل هذا لا يجوز ، وإن قصد به المدح ، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية كما سبق تقرير ذلك .

\* ومن ذلك قول بعضهم عن الله « الجبلاوي » ، وهذا استهزاء بالله يكفر به قائلها .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٠١٢)، والنسائي (١/٠٠١)، وأحمد (٢٢٤/٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧٥٦).

\* ومن ذلك قول بعضهم تشفيًا ممن ظلمه: (ربنا يظلمه زي ما ظلمني) ، ومعلوم أن الله لا يظلم مثقال ذرة ، والواجب أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، أو يدعو الله عجلًا بنصرته ، وتمكينه من نيل حقه.

\* ومن ذلك أيضًا سب الدهر، أو قولهم يوم أسود، أو يسب الزمن، أو نحو ذلك، وفي الحديث: «شتمني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار». ومن هذا الباب قول بعضهم: الجو وحش. والنهارده زي الزفت، ده جو ابن ..، أو قول بعضهم متسخطًا (آه يا زمن)، الزمن غدار. فهذه كلها ألفاظ تتنافى مع توحيد الله عجلًا. وسيأتي مزيد لذلك (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٦٨.

#### معنى كلمة التوحيد وشروطها

(أ) معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا الله، وعلى هذا فقد تضمنت هذه الكلمة نفيًا وإثباتًا.

\* فأما النفي ففي قوله: (لا إله) تنفي بذلك جميع ما يعبد من دون الله.
 \* وأما الإثبات ففي قوله (إلا الله) تثبت بذلك الإلهية لله وحده.

#### \* \* \*

#### (ب) شروط كلمة التوحيد:

لا ينتفع الإنسان بهذه الكلمة في الدنيا، والفوز بالجنة في الآخرة إلا إذا تحقق عند قائلها سبعة شروط:

## الأول: العلم بها:

كما تقدم نفيًا وإثباتًا - قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]. وقال عَلَيْكِيْةِ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة »(١).

## الثاني: اليقين المنافي للشك:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥] أي: لم يشكُّوا في إيمانهم .

وعن أبي هريرة ضي قال رسول الله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاكٌ فيهما إلا دخل الجنة »(٢).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦)، وأحمد (١/٦٥)، وابن حبان (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧) ، وأحمد (٢/١/٤) ، وأصله عند البخاري (٢٤٨٤) .

# الثالث: القبول المنافي للاستكبار عنها:

قال تعالى عن المجرمين: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَمُهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥].

# الرابع: الانقياد لما دلت عليه المنافي للترك:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجُهَمُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِاللّهُ رَوْقُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الوَّقْقَى ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهُو اللّهِ وَالعروة الوثقى هي كلمة التوحيد.

# الخامس: الصدق المنافي للكذب:

قال تعالى في شأن المنافقين وكذبهم ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِالْنَوْمِ ٱلْآيِدِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨].

وعن معاذ بن جبل ظلم عن رسول الله عَلَيْدُ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار »(١).

# السادس: الإخلاص المنافي للرياء:

قال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ النَّنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن جَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ والساء: ١٤٥، ١٤٥].

وفي الصحيح عن أبي هريرة ظليم عن النبي عَلَيْتُهُ: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه »(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۸)، ومسلم (۲۲)، وأحمد (۱٦/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٩) (٢٥٧٠)، وأحمد (٢/٣٧٣).

السابع: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه: والمحبة لأهلها والعاملين ها:

قال تعالى: ﴿ لَا يَجِهُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًا اللّه ورَسُولَةٍ وَلَوَ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أَوْ المِخادلة: ٢٢]. أُولَتِهِكَ حَسَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴿ [المجادلة: ٢٢].

وغير ذلك من الآيات في باب الولاء والبراء.

\* \* \*

5 (

# معنى العبادة وأركانها

## ( أ ) معنى العبادة :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِثَلَثه : (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة) (١) . اهـ .

وقال أيضًا: طاعة الله لامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل.

قلت: ومدار ذلك وتحقيقها لا يكون إلا بغاية الحب لله على وأمره مع غاية الذل له سبحانه وتعالى.

#### \* \* \*

# ( ب ) أركان العبادة :

اعلم أنه لا تقبل العبادة إلا إذا تحقق فيها ركنان:

# الركن الأول: الإخلاص:

قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]. وقال ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»(١).

وقال عَلَيْتُهُ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى »(٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۱۶۹).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٦٤)، وابن ماجه (٤١٤٣)، وأحمد (٢/٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، والترمذي (١٦٤٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والنسائي (١/ ٥٨)، وابن ماجه (٤٢٢٧).

## الركن الثاني: المتابعة لرسول الله ﷺ:

فلا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسول الله عَلَيْتِهُ ولذلك قال عَلَيْتُهُ: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »(١) متفق عليه.

قال الفضيل بن عياض في قوله - تعالى -: ﴿ لِمُبَلُّوَكُمْ أَكُمُ أَحْسَنُ مُمَلَّا ﴾ [الملك: ٣] قال: أخلصه، وأصوبه، يعني: خالصًا من شوائب الشرك. سوابًا موافقًا للسنة.

\* \* \*

١) البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، وأبر داود (٢٦٠٦)، وابن ماجه (١٤).

## التحذير من مظاهر الشرك

اعلم - رحمك الله - أن من هذه العبادات التي يعبد الله بها الدعاء، والاستعاذة بالله، والاستغاثة به وحده، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادات. وقد ابتلي كثير من العوام في الوقوع في بعض مظاهر الشرك التي يجب التحذير منها.

من ذلك تعليق التميمة: وذلك بأن يتخذ أحدهم خيطًا أو يعلق نعلًا أو حديدة ظانًا أن ذلك يمنع عنه الحسد، وقد ورد في الأحاديث بتحريم ذلك وبيان أنه من الشرك ؛ فعند أحمد والحاكم بسند صحيح عن عقبة بن عامر في أن رسول الله ويالي قال: «من علق تميمة فقد أشرك » .

\* ومن ذلك التبرك بالأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك ، وهذا مظهر من مظاهر الشرك التي حذر منها رسول الله ﷺ .

فعن أبي واقد الليثي وقيه قال: خرجنا مع رسول الله والله والله والله والله على منين، ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله والله والله أكبر؛ إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ مَالِكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ [الأعراف: ١٣٨]، لتركبن سنن من كان قبلكم ﴾ (اله الترمذي وصححه.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (١٥٦/٤)، والحاكم (٢٤٣/٤)، والطبراني في الكبير (٣١٩/١٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: الترمذي (٢١٨٠)، وأحمد (٢١٨/٥)، وابن حبان (٢٧٠٢)، وصححه الألباني =

ومعنى «السدرة»: الشجرة، و«ينوطون»: يعلقون قاصدين بذلك التبرك. \* ومنها: الذبح لغير الله: قال - تعالى -: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾ ومنها: الذبح لغير الله: قال - تعالى -: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾ والكوثر: ٢٦.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُشْكِي وَمُحَيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، والنسك: هو الذبح.

وعن علي بن أبي طالب ظله حدثني رسول الله عَلَيْهِ بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثًا ، لعن الله من غير منار الأرض »(۱) رواه مسلم ، فعلى هذا ما يفعله كثير من الناس بالذهاب إلى الأضرحة كقبر البدوي ، والحسين ، وغيرهما ويذبحون لهم وينذرون لهم كل هذا ينافي التوحيد وهو من مظاهر الشرك .

\* ومنها: النذر لغير الله: لأن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله على . قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّمُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧].

وفي الصحيح عن عائشة رضي قالت: قال رسول الله رَجَيَا الله عن نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله ، فلا يعصه » (٢) .

\* ومنها: الاستسقاء بالنجوم والأنواء، فعن زيد بن خالد الجهني ظليه قال: صلى لنا رسول الله عليه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من

<sup>=</sup> في المشكاة (٨٠٤٥).

<sup>(</sup>١) مسلم (١٩٧٨)، والنسائي (٢٣٢/٧)، وأحمد (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٦٩٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (١٧/٧).

قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب »(١). ومعنى النوء: منازل القمر.

قال في « فتح المجيد » : ( فإن قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو : إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطر فهذا أشرك وكفر ، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية .

وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا لكن مع اعتقاد أن المؤثر الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، ولو على طريق المجاز).

\* ومنها: إتيان الكهان أو تصديقهم بما يقولون ، والكاهن هو العرّاف أو المنجم أو الرّمال ، أو من ينظر في الفنجان أو الكف. أو يدعي الكشف ، أو علم الغيب أو تحضير الأرواح ، أو فتح المندل وغير ذلك .

فعن أبي هريرة ظلى مرفوعًا قال: «من أتى عرَّافًا ، أو كاهنًا فصدَّقه بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد عَلَيْتُه »(٢).

وعن بعض أزواج النبي عَلَيْكِةٍ قال : « من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء ، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا » (٣) .

ويدخل في هذا المعنى ما يقوله الناس « الحظ » ، أو « أنت والنجوم » ، فينظر في منازل القمر لما يقوله المنجمون ليعرف هل سيكون اليوم سعيدًا أم شقيًّا ، فلا يجوز قراءة ذلك فضلًا عن اعتقاده .

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١)، وأبو داود (٣٩٠٦)، والنسائي (٣/٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/٩/٢)، والحاكم (١/٤١)، وصححه على شرطهما.

<sup>(</sup>T) amba (.777), el-ac (3/17).

\* ومنها: الاستغاثة والاستعاذة بغير الله ﷺ، والاستعاذة: هي الالتجاء والاعتصام، والاستغاثة: طلب الغوث ولا تكون إلا من مكروب.

قال ابن القيم تغلّله: (من ذبح للشيطان ودعاه، واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخدامًا، وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدم الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له، ولا يعبده كما يفعل هو به »(1).

وقال أيضًا: (ومن أنواعه - يعني: الشرك - طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم) (٢).

# ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله:

عن ابن عمر رضي أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (٢) . وهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة فيحرم أن يحلف بأبيه ، أو أمه ، أو بالنبي ، أو الأمانة ، أو بالنار ، أو بأي شيء من المخلوقات .

ولا يكون اليمين إلا بالله أو بصفاته أو بأسمائه. فإن زلق لسانه فحلف بغير الله فكفارة ذلك أن يقول: لا إله إلا الله لما ثبت في الحديث: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق »(1).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/٢١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/٣٤٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٢٩/٢)، والحاكم (١١٧/١)،
 وصححه الألباني في الإرواء (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٦٠) (٢٠١٧) (٦٣٠١)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، والترمذي (١٥٤٥).

ماذا يعني انتمائي الأهل السنة والجماء ومن الشرك الأصغر قول القائل: ما شاء اله وشئت، ونحو ذلك كقوله توكلت على الله وعليك، لولا الله وفلان، ونحو ذلك.

قال ابن القيم كَثَلَثهُ: (وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده).

فعن حذيفة ظليم عن النبي عَلَيْكِ قال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان »(١).

قال في « فتح المجيد»: (وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه ... بخلاف المعطوف بثم ، فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور لكونه صار تابعًا).

ومن الشرك الأصغر: الرياء. وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الله - تعالى -: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه »(٢).

# حكم العمل إذا دخله رياء:

بَيْنِ الْحَافظ ابن رجب هذا الحكم وفصّله كالآتي:

أ - أن يكون العمل رياءً محضًا ، بحيث لا يراد به سوى مراآة الناس ، كحال

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٤٩٨٠)، وأحمد (٣٨٤/٥)، والنسائي في الكبرى (٢٤٥/٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٢٠٢٤)، وأحمد (٢٠١/٢).

المنافقين في صلاتهم ... فهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله .

ب - أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء فهذا على قسمين:

الأول: أن يشاركه الرياء من أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. لكنه إن خالطته نية غير الرياء كأخذ أجرة مثلاً، أو أخذ شيء من الغنيمة نقص أجرهم ولم يبطل بالكلية.

الثاني: أن يكون العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره بلا خلاف، وإن استرسل ففيه خلاف: هل يبطل عمله أم لا يضره ؟ حكاه الإمام وابن جرير الطبري ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازي بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري.

\* \* \*

#### فصل

## في بيان السحر والرقى والتعاويذ

### أولًا: السحر:

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الأخرى، فقد أورده الله تعالى في كتابه، وأمرنا بالاستعاذة منه، وبين أنه مما يتعلم، وأنه يفرق بين المرء وزوجه.

وأما حكم الساحر: فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا حَكُمَ شُلَيْمَانُ وَلَكِمَا الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَيْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ٥٢٠٢.

واختلف العلماء هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، رحمهم الله. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر.

 <sup>(</sup>۱) الترمذي (۱٤٦٠)، والحاكم (١/٤)، والبيهقي (١٣٦/٨)، وقال الحاكم: غريب صحيح،
 ووافقه الذهبي.

قال ابن القيم كَثَلَاهُ: (وهي نوعان:

أحدهما: حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول الحسن - يعني : قوله : النشرة من السحر .

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائن)(١).

وفي البخاري عن قتادة. قلت لابن المسيب. رجل به طب - يعني: السحر - أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه).

#### \* \* \*

#### ثانيًا: الرقى والتعاويذ:

ثبت في الحديث أن النبي عَلَيْكُم قال: «إن الرقى والتماثم والتولة شرك» (١). و« التميمة » هي خرزة يضعونها يدفعون بها العين والحسد ، و« التولة » ما يضعونه من الحجب قاصدين بذلك التحبيب بين الزوجين . و« الرقى » هي العزائم التي يرقى بها المريض لدفع الحسد وهذه الرقية قسمان :

الأولى: ما كان بالتعاويذ الشركية والألفاظ المجهولة فهذه لا تجوز.

الثانية: ما كانت بالقرآن والتعاويذ النبوية فهذه جائزة، وقد ثبت في الحديث: «لا رقية إلا من عين أو محمة »(٢) ، والعين: هو الحسد، والمحمة:

إعلام الموقعين (٤/٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)، وأحمد (٣٨١/١)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٠٥) ، ومسلم (٢٢٠) موقوقًا على عمران بن حصين وبريدة ، ورواه الترمذي (٣٠٥) ، وأبو داود (٣٨٨٤) ، وابن ماجه (٣٥١٣) ، مرفوعًا .

ذوات السموم كالحية والعقرب. وقال رَجَالِيَّةِ: « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا » (١).

وعلى هذا فلا تجوز الرقية إلا بثلاثة شروط:

أ - أن تكون بالقرآن والسنة.

ب - أن تكون باللغة العربية ، ولا تكون بكلام مجهول ، أو بكلام شرياني .

ج - أن يعتقد أن الشفاء ودفع الضر إنما يكون بإذن الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٢٠٠)، وأبو داود (٣٨٨٦).

#### فصل

## في حماية الشريعة لجناب التوحيد

اعتنت الشريعة بسد الذرائع ودفع وإبطال كل ما يوصل إلى الشرك وذلك بمنع وتحريم هذه الأمور الآتية:

\* فمن ذلك تحريم إقامة المساجد على القبور ، أو الصلاة عليها ، قال النبي عليها ، و النبي الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد »(۱) . وفي صحيح البخاري عن عائشة وي الله النبي عليه تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاويرها قالت : فرفع النبي وي النبي و قال : « أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا أو صوروا تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »(۱) .

# ومن ذلك النهي عن الذبح لله في مكان يشرك فيه بالله:

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي عليه فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، فقال رسول الله عليه: «أوف بنذرك» (٣). و «بوانة»: مكان أراد الناذر أن يذبح عنده، فانظر - رحمك الله كيف اطمأن النبي عليه بأن هذا المكان لم يكن فيه مظهر من مظاهر الشرك مع أن الرجل نذر أن يذبح لله.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٣٠) (١٣٩٠) (٤٤٤١)، ومسلم (٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني في الكبير (٢/٧٥)، وابن ماجه (٢١٣٠) من حديث ابن عباس.

قال في « فتح المجيد »: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ، وقوله ويَلِيَّةٍ: « أوف بنذرك » بعد أن استفصل عن عدم وجود وثن في الماضي ، أو عيد من أعياد الجاهلية يدل على أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ، أو كان فيه اجتماع من اجتماعات الجاهلية نذر معصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء .

## ومن ذلك النهي عن إطراء الصالحين والغلو فيهم:

قال ﷺ: « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، إنما أنا عبد ؟ فقولوا: عبد الله ورسوله »(١) رواه البخاري .

ومعنى الإطراء: مجاوزة الحد في المدح.

وعن ابن عباس - وَ فَيْمَا - فِي قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُو وَلَا نَذَرُنَّ وَلَا نَذَرُنَّ وَلَا نَذَرُنَّ وَاللَّهَ وَلَا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا ﴾ [نرح: ٢٣]. قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت .

قال ابن القيم كِثَلَثهِ: (ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعلوا فيه حظًا من الإلهية، وشبهوه بالله تعالى، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم، الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله).

وقال أيضًا كَثْلَثُهُ: (وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور، ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٤٥)، وأحمد (٢٣/١).

بها ، فإن شأن الله أعظم من أن يُقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه .

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وسؤاله والشفاعة من دون الله ، واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستور ، ويطاف بها ، ويستلم ، ويقبل ، ويحج إليه ، ويذبح عنده .

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدًا ونسكًا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله عَيَالِيَةِ، من تجريد التوحيد، وأن لا يعبد إلا الله.

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية ، وحطهم عن منزلتهم ، وزعم أنه لا رحمة لهم ولا قدر ، فيغضب المشركون ، وتشمئز قلوبهم كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥] .

سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والظغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد، ورموهم بالعظائم، ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل التوحيد، وزعموا أنهم أولياء الله ودينه ورسوله، ويأبى الله ذلك في والمناس كانُوا أَوْلِيا أَوْلِيا أَنْهُم الله وَلَيْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمَالُ وَلَيْكَا أَوْلِيا وَالله وَلَيْلُونُ وَلِيا الله وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُولُونِهُ وَالنَّالُهُ وَلَيْكُولُونِهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُونُهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُونُهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيا وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُهُ وَلَيْتُسِلْمُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلَيْكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلْلُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلْكُولُونُ وَلْلُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُونُ وَلِيكُولُونُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُ وَلِيكُولُونُونُ وَلِيكُولُونُونُ ول

## ومن ذلك النهي عن التصاوير:

عن عائشة رَجِيْنَهُمَّا أَن رسول الله رَبَيِيْقَةِ قال : «أَشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله »(١) متفق عليه . و«المضاهاة »: المشابهة .

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧)، والنسائي (٨/٢١٤).

وعن ابن عباس رضي قال: قال رسول الله ﷺ: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم »(١) متفق عليه.

قال الألباني: (ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية)(٢).

## ومن ذلك النهي عن اعتقاد الطيرة والعدوى:

عن أبي هريرة فلله قال: قال رسول الله عليه الله عدوى ، ولا طِيَرة ، ولا هَالله عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله عليه الله عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله عليه الله عن أبي الله عن

ومعنى « الطِيرة » التشاؤم سواء كان ذلك بيوم معين أو شخص معين أو حديث معين ، لأن كل ذلك ينافي التوكل.

ومعنى «الهامة»: قال الفراء: «الهامة» طير من الليل، قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها، إذا وقفت على بيت أحدهم يقولون: نعت إليّ نفسي. ومعنى « لا صفر » قيل: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وقيل المراد به شهر صفر، وقد كانوا يحلون المحرم (وهو من الأشهر الحرام) ويجعلون مكانه (صفر)، فيجعلونه من الأشهر الحرم. وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا يتشاءمون لصفر.

« ولا عدوى »: يعني أن المرض لا ينقل بنفسه ، فليس له تأثير بذاته ، بل يإذن الله كلل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٣٥)، ومسلم (٢١١٠)، وأحمد (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر آداب الزفاف للألباني، وكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص١٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧١٧) ، ومسلم (٢٢٢٣) ، وأبو داود (٣٩١١) .

## حكم التوسل

معنى التوسل: طلب الوسيلة والقُربى ، قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

واعلم أن التوسل ينقسم إلى قسمين؛ الأول: مشروع. والثاني: غير مشروع.

أما التوسل المشروع فأنواعه كما يلي:

١- التوسل بأسماء الله وصفاته: قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَامُ ٱلْمُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ مِلْهِ وَالْعَرَاف: ١٨٠.

٢- التوسل بالأعمال الصالحة: كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا الله بصالح أعمالهم حتى فرّج الله عنهم (١).

٣- التوسل بدعاء الصالحين: كقول عمر في عام القحط: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ، ونحن نتوسل إليك بعم نبينا فقام العباس فدعا الله رائيل الله المجلل الله المجلل الله المحلل الله الله المحلل الله المحلل الله المحلل المحلل الله المحلل المحلل الله المحلل المحلل

وأما التوسل غير المشروع: فهو التوسل بالأولياء والصالحين كأن يتوسل بالنبي، أو بجاه النبي، فكل ذلك باطل لا يصح وليس مع الذين يجيزون هذا التوسل دليل صحيح صريح في جوازه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠١٠)، والطبراني في الكبير (٧٢/١).

# التحذير من بعض الألفاظ(١)

\* فمن ذلك : سب الدين، أو سب المصحف، أو سب الرسول، أ، الاستهزاء بشيء من ذلك فكل هذا كفر يخرج صاحبه من الدين.

\* ومنها: قولهم: الدين لله والوطن للجميع، وهذا باطل: قال تعالى ﴿ لِلَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاتُهُ مِنْ عِبَادِهِ } [الأعراف: ١٢٨].

\* ومنها: قولهم: « لا بديل عن الديمقراطية » ، فإن ذلك مناف لقبول شرع الله كان ، والديمقراطية حكم الشعب للشعب ، وهذا لا يجوز لأن الحكم لله .

\* ومنها: قول بعضهم عن النبات هذا «اللاوي» وعن بعضه هذا «شيطاني» فاللفظ الأول فيه سوء أدب مع الله وتحريف للفظ «الله» والصحيح أن يقال إلهي، واللفظ الثاني فيه شرك لأنه لا ينسب إلى الشيطان خلق.

\* ومنها: قول بعضهم: «عملت إللي عليَّ والباقي على الله». والصحيح أن يقول عملت ما أعانني الله عليه، والتوفيق من الله.

\* ومنها: قول بعضهم: «اصطبحت بوش مين النهار ده » وهذا من التشاؤم وقد سبق النهى عنه.

\* ومنها: قولهم: «خمسة وخميسة» أو «امسك الخشب» يقصدون بذلك دفع العين. وهذه استعاذة بغير الله، وقد تقدم تحريم ذلك.

\* ومنها: قول بعضهم: « ربنا عرفوه بالعقل » ، وهذا باطل لأن الله فطر

<sup>(</sup>١) وقد استفدنا من كتاب ٥ تنبيهات شرعية ، لأبي الفضل عبد السلام بن عبد الله ، وكتاب ٥ النبراس المخالف للشريعة من كلام الناس ، للشيخ فكري الجزار .

العباد على التوحيد، وأرسل الرسل لهداية الخلق.

- \* ومنها: قول بعضهم: «اسم النبي حارسه»، والصحيح أن يقول حفظه الله ونحو ذلك.
- \* ومنها: قول بعضهم: «حظي وحش»، أو «أسعدني الحظ». «من حسن الطالع»، وهذا يتنافى مع الإيمان بأن كل شيء بقدر.
- \* ومن ذلك قول بعضهم: «شكلك غلط»، وهذا يتنافى مع الإيمان، بأن كل خلق الله حسن.
- \* ومنها: قول بعضهم «من زار الأعتاب ما خاب »، ويقصدون زيارة قبور الأولياء، وهذه الكلمة لا تجوز كما أن نفس هذه الزيارة بدعية ويقع فيها من الشرك ما يقع.
- \* ومنها: قول بعضهم: «وهبته الطبيعة »، أو «وهبه النيل » وهذا يتنافى مع الإيمان بأن الذي يهب العباد هو الله.
- \* ومنها: قول بعضهم «كثر خير الدنيا»، والصحيح أن يقول: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) إن كان الشيء يسره، أو يقول (الحمد لله على كل حال) إن كان الشيء لا يسره.
- \* ومنها: قول بعضهم إذا انكسرت سنته: « يا شمس يا شموسة خذي سنة الجاموسة وهاتي سنة العروسة » وهذا فيه إيحاء للأطفال بغرس الشرك في قلوبهم وذلك باعتقادهم أن الشمس ستمنحه سنة غير التي انكسرت.



الملائكة: عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله، وهم كرام بررة، طاهرون ذاتًا وصفة وأفعالًا، مطيعون لله على الا يعصون الله - تعالى - ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

والإيمان بهم يتضمن أمورًا:

## (١) مم خلقوا؟

#### \* \* \*

#### (٢) متى خلقوا ؟

الملائكة خلقت قبل الإنسان لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ أَنَى البقرة: ٣٠]. فهذا يدل على أن الملائكة كانت مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٩٩٦)، وأحمد (٦/٦٥١)، وابن حبان (٦١٥٥).

 <sup>(</sup>٢) ورد في بعض الآثار أنهم خلقوا من نور العزة ، وفي بعضها أنها خلقت من نور الصدر والذراعين ،
 وكل هذه الآثار غير صحيحة ، كما ورد في بعض روايات الحديث أنها خُلقت من نور العرش ،
 وهي رواية شاذة .

#### ( ٣ ) صفاتهم الخلقية:

(أ) عِظْم خلقهم: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوَّا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكُةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيُقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

وقد ورد في القرآن والسنة وصف لجبريل عليه السلام، وأحد ملائكة حملة لعرش .

أما وصف جبريل ففي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال في وصف جبريل عليه السلام: «رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظَمُ خَلْقِه ما بين السماء والأرض» (١).

وقال الله ﷺ في وصفه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ كِينِ ۞ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢١]

ومعنى ﴿ ذِى قُوَّةٍ ﴾ : أي : شديد الخلق شديد البطش والفعل ، ﴿ مَكِينِ ﴾ : ي : له مكانة عند الله ﷺ ومنزلة رفيعة .

(ب) ومن صفات خلقهم: أن لهم أجنحة كما قال تعالى: ﴿ ٱلْمَاتُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِلَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١) رواه مسلم (١٧٧)، والترمذي (٣٠٦٨)، وأحمد (٢٣٦/٦).

٢) انظر : تفسير ابن كثير (٤٧٩/٤).

٣) صحيح: أبو داود (٤٧٢٧)، والطبراني في الأوسط (٢/٩٩١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥١).

ٱلْحَالَقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: ١].

وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ظليه أن رسول الله ولله والله والله

- (ج-) لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وقد أنكر الله على مشركي العرب اعتقادهم بأن الملائكة إناث فقال تعالى -: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمّ عِبَندُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُم مَّ سَتُكُنَبُ شَهَدَتُهُم وَيُسْتَكُونَ ﴾ والزخرف: ١٩].
- (د) الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولذا لما جاءوا ضيفانًا على إبراهيم الطّيّئ في صورة بشر وقدم إليهم الطعام لأنه لم يعرفهم لم يأكلوا منه قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفّ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠].
- (و) ومن صفاتهم أن لهم قدرة على التشكل بغير أشكالهم فمن ذلك: \* إرسال الله جبريل إلى مريم في صورة بشر قال تعالى: ﴿وَاُذَكُرُ فِي الْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ اَنتَبَذَتْ مِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا إِنَّ فَالتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ الْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ اَنتَبَذَتْ مِن أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا إِنَّ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جَحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا فَ قَالَت إِنِّ أَعُودُ بِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا فَقَ قَالَ إِنَّ أَعُودُ بِكُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* وكان جبريل يأتي للنبي ﷺ في صورة رجل يسأل عن أمور الدين كما

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: رواه أحمد (٣٩٥/١ - ٣٦٠ - ٤٦٠)، وابن حبان من حديث ابن مسعود. و (التهاويل): الأشياء المختلفة الألوان.

ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ظليه: «بينما نحن عند رسول الله وللي الله وللي الله ولله والله والله

\* وثبت أن جبريل عليه السلام كان كثيرًا ما يأتي رسول الله عَلَيْتُو في صورة رجل من الصحابة رأوه على هذه الكلبي » وأن الصحابة رأوه على هذه الصورة (٢).

\* وقد تنزل الملائكة عند سماع القرآن في مثل الظلة فيها أمثال السرج، فعن أبي سعيد الخدري في أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى - أي ابنه - فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال الشرج عرجت في الجو ما أراها - الحديث، وفيه أنه أخبر النبي عليه بذلك فقال: «اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم »(۱). ومعنى «السرج»: القناديل، و«المربد»:....

#### ( ٤ ) تفاضل الملائكة:

والملائكة متفاوتون في المنزلة عند الله كما هم متفاوتون في الخلقة.

<sup>(</sup>١) مسلم (٧) ، والترمذي (٢٦١٠) ، وأبو داود (٢٦٩٥) ، والنسائي (٩٧/٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر: النسائي (۱۰۱/۸)، وأحمد (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري تعليقًا (٩/٤)، ومسلم (٧٩٦)، وأحمد (٨١/٣).

فأما تفاوتهم في الخلقة فقد تقدم أن منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أكثر من ذلك ، وأن جبريل له ستمائة جناح . فهذا تفاوتهم في الخلقة .

وأما تفاوتهم في المنزلة فقد قال الله - تعالى - عنهم: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُعَدِّهُ ﴾ [الصافات: ١٦٤].

وأفضل الملائكة: الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله عَلَيْقِ كما ثبت في الحديث عن رفاعة بن رافع « أن جبريل جاء للنبي عَلَيْقِ فقال : ما تعدون من شهد بدرًا فيكم ؟ قلت : خيارنا ، قال : وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة » .

وأفضلهم: جبريل الطَّنِينَانَمُ ، قال الله – تعالى – في وصف : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَوْمِ فَ وَصف : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَوْمِ فَ فَوْ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢١] .

# ( ٥ ) صفاتهم الخُلُقية:

الملائكة موصوفون بالأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة فمن ذلك: (أ - ب) أنهم كرام بررة، قال تعالى: ﴿ بِأَيْدِى سَغَرَةِ ۞ كِرَامِ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس: ١٥، ١٦].

(ج) أنهم مطهرون ، قال تعالى : ﴿ لَا يَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة : ٢٩] . (د) أنهم يستحيون ، وفي الحديث قال ﷺ : « ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٩٢)، وابن ماجه (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٠١)، وأحمد (٦/٥٥١).

(ه) أنهم لا يحبون الأشياء الكريهة: كما ثبت في الحديث: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم  $x^{(1)}$ .

#### \* \* \*

### (٦) عدد الملائكة:

لا يعلم عدد الملائكة أحد إلا الله ، قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [المدثر: ٣١] .

وقد وردت بعض الأحاديث يتبين من خلالها كثرتهم ، فقد ثبت في حديث الإسراء أن النبي عَلَيْكُمْ وأى إبراهيم التَلْيُكُمْ في السماء السابعة مسندًا ظهره إلى البيت المعمور قال: « فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم »(٢).

وعن حكيم بن حزام ظلفه قال: «بينما رسول الله علي في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع ؟ قالوا: ما نسمع من شيء قال: «إني لأسمع أطيط السماء، وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم »(٦).

ومعنى « أطيط » : (قال الجوهري : الأطيط : صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها )(1) .

فالمقصود إذن كثرة الملائكة حتى يسمع صوت السماء.

<sup>(</sup>١) مسلم (٥٦٤)، والنسائي (٢/٣٤)، وابن ماجه (٣٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٠٧) ، ومسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير (٢٠١/٣)، ومشكل الآثار للطحاوي، وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم. (السلسلة الصحيحة ( ٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٢٥٦/٧) .

#### ( Y ) أسماء الملائكة :

للملائكة أسماء، لكن لا نعلم إلا بعض هذه الأسماء مما ورد في القرآن والسنة فمن ذلك:

- \* جبريل: وهو الملك الموكل بالوحي ، وقد وصفه الله بالروح الأمين ، وبروح القدس .
  - \* ميكائيل: وهو الملك الموكل بالسحاب والأمطار.
    - \* إسرافيل: وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور.

هؤلاء الثلاثة شملهم حديث النبي عَلَيْة في دعائه: « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم »(١).

\* مالك: وهو خازن جهنم قال تعالى: ﴿ وَنَادَوَا يَنَكِيكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِلَّاكُمْ مَنكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

\* منكر ونكير: وهما الموكلان بالسؤال في القبر.

\* هاروت وماروت: وهما ملكان أنزلهما الله الله الأرض ليختبرهم كبني آدم (٢). وردت أسماؤهما في سورة «البقرة» في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ السَّمَانُ وَلَنكِنَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمُلكِيْنَ وَلَنكِنَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمُلكِيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ فَمَرُوتَ ﴾ [البغرة: ١٠٢].

\* رقيب وعتيد ، والصحيح أنهما وصفان للملكين الذين يسجلان الأعمال

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۰)، وأبو داود (۷۲۷)، والترمـذي (۳٤۲۰)، والنســاثي (۲۱۲/۳)، وأحمــد (۱۰٦/٦).

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٨٠)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي,

وليسا اسمين لهما. قال تعالى: ﴿ مَّا يُلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ .

#### تنبیه:

أورد بعض العلماء عزرائيل ملك الموت ، ولم يأت في القرآن والسنة تسميته بعزرائيل ، والأولى أن يقال عنه ملك الموت فقط ، ولا نذكر اسمًا وقوفًا مع القرآن والسنة . كما ورد في بعض الآثار أن خازن الجنة يقال له رضوان ، ولم أر ذلك في حديث صحيح .

\* \* \*

### ( ٨ ) عبادة الملائكة:

وصف الله الملائكة بأحسن صفات العبودية فقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلَّخَانَ اللهِ الملائكة بأحسن صفات العبودية فقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْخَانَةُ اللَّهِ الملائكة بأَكْرَمُونَ ﴾ الرَّحْمَانُ وَلَداً سُبْحَانَةً بِأَلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ الملائكة بأحسن صفات العبودية فقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلنَّالُوا اللَّهُ اللهِ اللهِ الملائكة بأَدُولُ اللهِ الملائكة بأَدُولُ اللهِ اللهِ الملائكة بأَدْ اللهِ الملائكة بأَدُولُ اللهِ اللهِ الملائكة بأَدُولُ اللهِ اللهِ الملائكة بأَدُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فمن تمام عبوديتهم لله الله

(أ) أنهم لا يعصون الله ﴿ قَالَ مَا أُمرِهُم : قال تعالى : ﴿ لَا يَعْضُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] .

(ب) أنهم يخافون الله ﷺ ويخشونه. قال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَغَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وثبت في الحديث أن رسول الله وَيَظِيْقُ مر على ميكائيل ليلة المعراج فقال النبي وَيَظِيْقُ لجبريل: «يا جبريل مالي لا أرى ميكائيل ضاحكًا، قال: إنه لم يضحك قط مذ خلقت النار»(١).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (٢٢٤/٣)، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥١١).

وفي حديث النواس بن سمعان ظليه قال: قال رسول الله عليه : « إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة ، أو قال رعدة شديدة خوفًا من الله كلي ، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدًا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل التليي فيكلمه الله بالوحي » (1).

- (ج) أنهم لا يعترضون على أوامر الله قال تعالى: ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُمْ بِٱلْقَوْلِبِ
  وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧].
- (د) أنهم يسبحون الله لا يفترون، قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْبَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكُهُ لَيُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى: ٥].
- (ه) والملائكة يصلون ويحجون ففي صحيح البخاري قال رسول الله ويتعلق الله ويتعلق الله ويتعلق الله ويتعلق الله ويتعلق الله ويتراصون في الملائكة عند ربها؟ ويتراصون في الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف الأول فالأول ، ويتراصون في الصف "(٢).

وتقدم أن رسول الله ﷺ قال - في ليلة المعراج -: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون إليه آخر ما عليهم »(٣). والبيت المعمور هو كعبة الملائكة في السماء يحجون إليه وهو بحيال الكعبة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن خزيمة ، وابن جرير ، وأصله ثابت في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٣٠)، وأبو داود (٢٦١)، والنسائي (٢/٢).

## (٩) وظائف وأعمال الملائكة:

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَنَتِ عُرَّهَا ۞ فَٱلْعَصِفَنَتِ عَصِفًا ۞ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرُ ۞ فَالْعَرِفَتِ وَرَقًا ۞ فَٱلْمُلِقِينَتِ ذِكْرًا ۞ عُذَرًا أَوْ نُذَرًا ﴾ [المرسلات: ١ - ٢] . المرسلات: في قيل : الملائكة ، وقيل : الرياح ، ولا شك أن الله يرسل

المرسلات: قيل: الملائكة، وقيل: الرياح، ولا شك ان الله يرسل ملائكة لتدبير أوامره. ومعنى: «عرفًا» أي: متتابعة.

العاصفات: قيل: الملائكة، وقيل: الرياح، وعلى تقدير حملها بالملائكة لأنها تعصف (تضرب) بأجنحتها في مضيها.

والناشرات: قيل: الملائكة، وقيل الرياح، وقيل: المطر، وعلى تقدير مملها بالملائكة: لأنها تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم، ولأنها تنشر جنحتها في الجو صعودًا ونزولًا، ولأنها تنشر أوامر الله في الأرض والسماء، لأنها تنشر النفوس فتحييها بالإيمان، ويكون معنى «أنشر» يعني أحيا.

والراجح في الباقي (الفارقات - الملقيات) أنها الملائكة فهي بنشرها أوامر الله، فرقت بين الحق والباطل، وكان ما ألقته من الذكر إعذارًا وإنذارًا للناس. وقال تعالى: ﴿ وَالصَّبَفَاتِ صَفًا ۞ فَالزَّبِحِرَتِ زَخْرًا ۞ فَالنَّابِيَتِ ذِكْرًا ﴾ والصافات: ١ - ٣].

والصافات: لأنها تصف عند ربها كما تقدم.

والزاجرات: لأنها تزجر السحاب، أو لأنها تجيء بالآيات التي تزجر الناس.

فالتاليات ذكرًا: وهذه كالآية السابقة ﴿ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ وَالنَّنِ عَنتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّنِطَاتِ نَشْطًا ۞ وَالنَّنِحَاتِ سَبْحًا ۞ وَالنَّنِ حَاتِ سَبْحًا ۞ وَالنَّنِ حَاتِ سَبْحًا ۞ وَالنَّنِ حَاتِ سَبْحًا ۞ وَالنَّنِ حَاتِ النَّا النَّا عَاتُ : ١ - ٥].

والنازعات غرقًا: الملائكة ، وهي تنزع أرواح بني آدم بعنف فتغرق في نزعها . (ومعنى الإغراق أن يبلغ به الغاية في النزع) .

والناشطات نشطًا: الملائكة تأخذ الروح بسهولة ، والمقصود السرعة والخفة والسابحات سبحًا: وهي الملائكة.

فالسابقات سبقًا: الملائكة تسبق إلى أمر الله.

والمدبرات أمرًا: الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها. وهم المقصودون بقوله تعالى: ﴿ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴾ قال ابن عباس فلله: هم الملائكة وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليها، بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون، وبعضهم وكل بالأمطار والنبات والخسف والمسخ والرياح والسحاب.

# ولنذكر بعض هذه الأعمال التي وردت في القرآن والسنة:

\* منهم الموكل بالوحي، وهو الروح الأمين جبريل الطّينين، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴿ وَالبقرة: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٣].

وقد وصفه الله بأنه ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ ﴾ [النجم: ٥، ٦] أي ذو منظر حسن جميل.

وقال تعالى في وصفه أيضًا: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ تُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ﴾ [النكوير: ١٩ - ٢١].

\* ومنهم الموكل بالقطر والسحاب وتصاريفه حيث أمره الله كلق ، وهو

ميكائيل الطَّيِّة ، ففي سنن الترمذي أن رسول الله عَلَيْة قال : « الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب حيث شاء الله » (١) .

وقد ثبت في الحديث: «أن اليهود سألوا النبي وَلَيْكَةٍ عن أسئلة قالوا عنها لا يعلمها إلا نبي، فلما أخبرهم قالوا: من وليك من الملائكة ؟ قال: جبريل، قالوا: جبريل الذي يأتي بالقتال والحرب!! لو كان ميكائيل الذي يأتي بالرحمة والقطر والنبات لاتبعناك»(٢).

\* ومنهم الموكل بالصور، وقد ثبت في الحديث قول النبي رَافِيَةِ: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ »، قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا - وربما قال سفيان - على الله توكلنا »(٢).

وعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان » (3).

<sup>(</sup>۱) صحيح: الترمذي (۳۱۱۷)، والنسائي في الكبرى (۳۳٦/٥)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۳۰۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٨/١)، والطبراني في الكبير (٢٤٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٠٩) من طرق عن أبي سعيد، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وأنس، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب رفي الله، وأنس، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب رفي الله،

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الحاكم (٢٠٣/٤) وصححه، وزاد الذهبي أنه على شرط مسلم، قال الشيخ الألباني: أصاب الحاكم، وأخطأ الذهبي، أي أن الحديث صحيح فقط، وليس على شرط مسلم.

\* ومنهم الموكلون بقبض الأرواح وهو «ملك الموت» (١) ، وله أعوان ، قال تعالى : ﴿ قُلْ يَنُوفُنَكُم مُلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرِّجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١] ، وقال تعالى في بيان أعوانه : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَانَهُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ وَالسَّخَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَوَ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ وَسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَوَ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ صَحَفَرُوا اللَّهُ اللَّهِ كُذُهُ يَضْرِيونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَدَرَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠] .

وقد ورد في حديث البراء بن عازب ظلفه أنهم يأتون العبد بحسب عمله ؛ فإن كان محسنًا جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب ويجلسون منه مد البصر ، وإن كان غير ذلك جاءته ملائكة سود الوجوه سود الثياب ويجلسون منه كذلك مد البصر (٢).

ثم إذا قبض ملك الموت روح العبد لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين بل تضعها في حنوط حسب عمله؛ إن كان محسنًا ففي كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وإن كانت غير ذلك وضعتها في المسوح - وهو الثياب الخشن - الذي تحمله ملائكة العذاب.

وقد وردت الآيات ببيان الصورة التي تنزع بها الأرواح.

أما أرواح الكفار والفجرة فهي تنزعها نزعًا شديدًا قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ النَّوْتِ وَالْمَلَةِ كُمُّ بَاسِطُوۤ اللَّذِيهِ مِ الْخَرِجُوٓ النَّسَكُمُ اللَّوْمَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ النَّوْتِ وَالْمَلَةِ كُمُّ بَاسِطُوۤ اللَّذِيهِ مِ الْخَرِجُوّ النَّسَكُمُ اللَّهِ عَبْرَ الْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ عَبْرَوْنَ عَلَى اللّهِ غَبْرَ الْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ اللّهِ عَبْرَ الْحَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ اللّهِ عَبْرَ الْحَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ اللّهِ عَبْرُونَ اللّهِ عَبْرَ الْحَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ مَاينَةِ وَكُنتُم عَنْ مَاينتِهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَبْرُونَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) ورد في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت فيه عن النبي ﷺ شيء، فالصحيح أن نقول: «ملك الموت،، ولا نقول: «عزرائيل،؛ لأن ذلك من الغيب الذي نحتاج فيه إلى بيان ذلك من القرآن، أو السنة الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح ، وسيأتي بتمامه ص١١٦ .

الْمُلَكَ عَنْهُ يَضْرِيوُنَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ [الأنفال: ٥٠]. وأما أرواح المؤمنين فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ السَّتَقَنْمُواْ تَسَتَزَنُواْ وَالْبَشِرُوا بِالْجُنَّةِ السَّتَقَنْمُواْ تَسَتَزُنُواْ وَالْبَشِرُوا بِالْجُنَّةِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَحْدَوْهُ الدُّنْيَا وَفِي الْآلِخِرَةُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

\* ومنهم الموكلون بحفظ العبد، في حِلّه وارتحاله، وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته.

قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَنَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام: ٢١].

قال ابن عباس ضي الله عنه الله عنه الملائكة ؛ جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه ، فإذا جاء قدر الله الذي قدّر أن يصل إليه خلوا عنه »(١).

وقال مجاهد: «ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن الإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه »(٢).

## \* ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال:

فيكتبون أعمال العباد من خير أو شر قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢].

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير (٦٦٢/٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٧/٥٠٠).

وقال تعالى : ﴿ إِذْ يَنْكَفَّى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَمِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٧، ١٨].

و « القعيد » : المترصد ، و « الرقيب العتيد » : أي المراقب المعد ذلك .

وظاهر الآيتين أنه يكتب كل ما يصدر من الإنسان من أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة لا يتركون شيئًا. لذلك قال تعالى عن المشركين: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلها ﴾ [الكهف: ٤٩].

وقد ثبت في بعض الروايات أن ملك اليمين يكتب الحسنات، وملك الشمال يكتب السيئات. فقد روى البغوي عن أبي أمامة ظلطة قال: قال رسول الله علي الله علي السيئات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبه صاحب اليمين عشرًا، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر»(۱).

ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن بلفظ: «إن صاحب الشمال ليرف القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منه ألقاها، وإلا كتبت واحدة »(٢).

ومما يدل على أنهم يكتبون الأعمال الباطنة قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ، وَمَمَا يَدُلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَمُونَ ، وَالْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) البغوي (١/٩٥٩).

 <sup>(</sup>٢) حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٨٥/٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩١/٥)، وحسالشيخ الألباني في « صحيح الجامع » (٢٠٩٧).

# \* ومنهم الموكلون بسؤال القبر وفتنته وهما منكر ونكير.

## وقد جاء في وصفهما:

أ، ب - أنهما أسودان أزرقان. فعن أبي هريرة ظلى قال: قال رسول الله ويُللي الله والله والله والميت - أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال المنكر، وللآخر النكير... الحديث (١).

ج - أنهما جعدان (٢) فقد روى الآجري عن أبي الدرداء أنه علم رجلًا فقال في حديثه: « فجاءك ملكان أزرقان جعدان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير »(٢).

# ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار:

قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ رُمُرًا حَقَّ إِذَا جَآهُوهَا فَيْتِ وَاللَّهُ عَالَيْكُمْ وَمُسُلُّ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ عَاينتِ فَيْتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ عَاينتِ فَيْتِكُمْ وَسُيقَ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا كَرَبُّكُمْ فِي إِلَى قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱلتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا كُمْ عَلَيْكُمْ فَلَيْكُمْ فَلَوْهَا وَفُيتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَانُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طَبِتُمْ فَادَخُلُوهَا جَاءُوهَا وَفُيتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَانُهَا سَلَمُ عَلَيْحَكُمْ طَبِتُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِينِ ﴾ [الزمر: ٧١ - ٣٧] الآيات.

وقد ورد في بعض الآثار أن رئيس خزنة الجنة اسمه « رضوان » ولم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله ﷺ فالعلم عند الله .

وأما النار فقد ثبت في الآيات بيان عدد الخزنة واسم مقدمهم ورئيسهم ، قال

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الترمذي (١٠٧١)، وابن حبان (٣١١٧)، وابن أبي عاصم في السنن (٨٦٤)، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني (١٣٩١).

<sup>(</sup>٢) أي : شعرهما جعد، أو في وجوههما الجعد وهي العبوسة.

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٥٣/٣)، ورواه الآجري بإسناد رجاله ثقات، وهو موقوف على أبي الدرداء، وله
 حكم الم فد ع.

تعالى: ﴿ عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [المدثر: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَكَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، ومما جاء في وصفهم أنهم غلاظ شداد، قال تعالى: ﴿ عَلَيْهَا مَلَتِهِكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ مَوْنَ هُونَ ﴾ [التحريم: ٢].

## ومنهم الموكلون بالرحم:

فعن ابن مسعود و المصدوق : حدثنا رسول الله عَلَيْنِ وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات ؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ..» (١)

### ومنهم حملة العرش:

قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [غافر: ٧] ، وقال تعالى: ﴿ وَيَتِّمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنِينَةٌ ﴾ [الحانة: ١٧] .

قال الشيخ حافظ حكمي: (ومفهوم هذه الآية من قوله تعالى: ﴿يَوْمَبِدٍ﴾ أن حملة العرش ليسوا اليوم ثمانية)(٢).

ويؤيد ذلك ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس ضَعِيْبًا قال: قال رسول

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣)، وأبو داود (٤٧٠٨)، والترمذي (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٢) معارج القبول (٢/٢٦).

الله عَلَيْنَةِ: «صدق أمية ابن الصلت في شيء من شعره:

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال رسول الله: «صدق»(١). اه.

وهذا يدل على أنهم الآن أربعة (٢) أحدهم في صورة رجل، والثاني في صورة ثور، والثالث في صورة نسر، والرابع في صورة أسد.

# ومنهم الموكل بالجبال:

وقد ثبت في حديث الطائف وعودة النبي وَيَلِيْتُهُ منها أنه أتاه جبريل الطّيني فقال له: «إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا به عليك وقد بعث الله إليك مَلَك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم عليّ ثم قال: يا محمد؛ ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال وَلَيْكِيْمُ. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيقًا »(").

ومنهم القرين الذي يحث المؤمن على الخير ويدعوه إليه:

وقد ثبت في الحديث: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الجن وقرينه من الجن وقرينه من الملائكة »(1).

# ومنهم الذين يبشرون المؤمن عند موته:

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُواْ تَـَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَنِيكَةُ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَنِيكَةُ ٱلَّذِيكَةُ ٱلَّذِيكَةُ اللَّذِيكَةُ الْمُنْ اللَّذِيكَةُ اللَّذِيكُ اللَّذِيكَةُ اللَّذِيكُونَا اللَّذِيكَةُ اللَّذِيكَةُ اللَّذِيكُونَا اللَّذِيكَةُ اللَّذِيكَةُ اللَّذِيكُونُ الْمُنْتَالِكُونَا اللَّذِيكُ اللَّذِيكُ اللَّذِيكُ اللَّذِيكُ اللَّذِيكُ الْمُنْ اللَّذِيكُ الْمُنْ اللَّذِيكُ اللَّذِيكُ اللَّذِيكَ اللَّذِيكُ اللْحُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّذِيكُ اللَّذِيكُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِيل

<sup>(</sup>١) إسناده جيد، ورواه أحمد (٢٥٦/١)، والطبراني في ( الكبير » (٢٣٣/١١)، وابن خزيمة في التوحيد، وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٢/١).

<sup>(</sup>٢) وأما حديث الأوعال وأنهم ثمانية ؛ فإنه حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥)، ومعنى ﴿ الْأَحْشَبَانَ ﴾ : جبلا مكة المحيطان بها .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ٢٨١٤) ، وأحمد (١/ ٣٨٥).

تُوعَكُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠] وغير ذلك من الأعمال. والله أعلم.

\* ومنهم من لهم أعمال غير ذلك (١) فمنهم من يكتب أسماء من يذهب إلى المسجد يوم الجمعة ، ومنهم من يتعاقبون في وقت الصلاة ، ومنهم سياحون يبحثون عن مجالس الذكر ، ومنهم من تظلل الشهداء بأجنحتها ، ومنهم من يشيعون جنازة الصالحين فقد شيع سعد بن معاذ هي سبعون ألف ملك .

#### \* \* \*

## (١٠) هل الملائكة تموت؟

نعم يموتون لقول الله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا أَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]. هذا خبر عن موتهم يوم النفخ في الصور، ولكن هل يموتون قبل ذلك؟ الجواب: ليس هناك أدلة تبين لنا حقيقة الأمر، والعلم عند الله.

#### \* \* \*

# (١١) وجوب الإيمان بجميع الملائكة جملة:

والإيمان بما وصف منهم في القرآن والسنة ، ولا يجوز لأحد أن يعادي ملكًا منهم ، فمعاداة واحد منهم معاداة لجميعهم بل هو معاداة لله ، وقد عادت اليهود – عليهم لعائن الله – جبريل الطّين فأنزل الله تعالى : ﴿قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَن لَكُ يَا فَيْ فَلْمِكُ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُنْرَكُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَكُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمُلْتَهِ حَنْهُ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلْلَ وَمِيكُلْلَ وَمِيكُلْلَ وَمِيكُلْلَ

 <sup>(</sup>١) سردت هنا بعض أعمالهم بدون ذكر الأدلة ؛ حتى لا يطول بنا الكتاب ، وهي كثيرة صحيحة مشتهرة بفضل الله تعالى .

فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَلْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧، ٩٩].

#### \* \* \*

# ( ١٢ ) المفاضلة بين الملائكة والبشر<sup>(١)</sup>:

نلاحظ أن المفاضلة المقصودة إنما هي بين الملائكة وصالحي البشر، فلا يدخل في ذلك الكفرة والمنافقون ؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ أُوْلَيِّكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

# تفاضل الملائكة وصالحي البشر :

وقد تنازع العلماء في ذلك أيهما أفضل، فمنهم من يفضل الملائكة ، ومنهم من يفضل صالحي البشر على النحو الآتي :

# (أ) حجة من يفضل صالحي البشر:

- ١- أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم.
- ٢- أن الله خلق آدم بيده ، وخلق الملائكة بكلمته .
- ٣- أن الله تعالى قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٢٩] والخليفة يفضل على من ليس بخليفة.
- ٤- ومما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق، والأشق أفضل فهم مجبولون على الشهوة والحرص والغضب والهوى وهي مفقودة في الملك.
  - ٥- تفضيل آدم على الملائكة بالعلم وتعليمه إياهم بالأسماء.
  - ٦- أن الله يباهي الملائكة بعبادة بني آدم كما ورد في كثير من الأحاديث.
    - (ب) حجة من يفضل الملائكة على صالحي البشر:
- ١- أنه ورد في الحديث: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن

١) انظر كتاب ٥ عالم الملائكة الأبرار ، للدكتور عمر سليمان الأشقر .

i ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه  $i^{(1)}$  وهم الملائكة .

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وهذا يدل علم علم مكانة الملك.

٣- أن البشر تقع منهم الزلات والهفوات والنقص والقصور بخلاف
 الملائكة.

## ( ج ) تحقيق القول في ذلك:

وقد جمع ابن تيمية كظله بين هذه الأقوال بأن صالحي البشر أفضل باعتبا كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى، وسكنو الدرجات العلا، وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه، وتجلى لهم، يستمتعوذ بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم يإذن ربهم.

والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم ، مستغرقون في عبادة الرب ، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر .

قال ابن القيم كَغْلَلْهُ (٢): (وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه) (٢)، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤٠٥)، وأحمد (٢/٣١٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٣/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) ومن أراد مزيدًا من البحث فليرجع إلى « مجموع الفتاوى » (١١/ ٥٠) ، وإلى لوامع الأنوار (٢/
 ٣٦٨) ، وإلى شرح العقيدة الطحاوية (ص٣٣٨) .

### ( ١٣ ) مسائل عامة:

١- قال السيوطي: سئلت: هل يكونون - أي: الملائكة - مع بني آدم
 عند القيام لرب العالمين.

والجواب: نعم.

٢- قال وسئلت: هل يشفعون في العصاة من بني آدم.

والجواب: نعم. قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَشَفَعُونَ لِا تُغْنِي شَفَعُنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ٢٦].

٣- رؤية الملائكة الآن ممكنة كرامة يتكرم الله بها على من يشاء من
 عماده .

قُلْتُ: لكن لا يراه أحد على صورته الحقيقية، إلا ما ثبت من رؤية النبي عَلَيْةِ لجبريل على صورته الحقيقية مرتين.

٤- مسألة: اعترض بعض الزنادقة على كتابة الملائكة الأعمال وقبض الأرواح بتعارضه مع حديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة». والجواب أن الحديث محمول على أنهم لا يدخلون هذا البيت دخول إكرام لصاحبه ودعاء له وتبريك عليه، ولا يمنع ذلك من دخولهم دخول إهانة.

والمقصود بهذه الملائكة ملائكة الرحمة ، وأما الحفظة فإنهم لا يفارقونه . ٥- مسألة : المصلي ينوي بالتسليمة التسليم على من يمينه من الملائكة وصالحي الجن والمؤمنين وعلى شماله كذلك (١).

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كتاب « تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة ، (كتاب الصلاة ) للمؤلف .

# الفوائد والثمرات من الإيمان بالملائكة (١).

- (١) معرفة عظمة الله وقوته وسلطانه. ويؤدي ذلك إلى الخضوع له سبحان وتعالى.
- (٢) إعطاء الملائكة حقهم في الموالاة والمحبة، وعدم معاداتهم كما فعلت اليهود حيث إنهم عادوا جبريل الطّينية. وقال تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّ لِيهِ مَانَ عَلَى الطّينية وَقَالَ مَن كَانَ عَدُوًّ لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَ لَكُنْهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧].
- (٣) إنزالهم منازلهم بأنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مُكلفون مأمورون .
   فلا تبالغ بوصفهم بشيء يؤدي به إلى جعلهم آلهة من دون الله .
- (٤) أن يشكر العبدُ ربه على ما أولاه من عناية له بأن وظف ملائكة من ملائكته
   بحفظه وتدبير أموره كما تقدم .
- (٥) استشعار الإنسان بوجود الملائكة معه مما يجعله يحافظ على المداومة على
   الأخلاق الفضيلة وترك الأخلاق الذميمة .
- (٦) الاستئناس بهم في طاعة الله عَجَلَق كحديث الجلوس في المسجد بعد الصلاة.
- (٧) الثبات على الحق وعدم الاغترار بكثرة الهالكين، ويكفيه أنه على الطاعة التي عليها الملائكة المقربون.

<sup>(</sup>١) من كتاب ١ الثمرات الزكية في العقائد السلفية ، للشيخ أحمد فريد بتصرف.



## ويتضمن الإيمان بالرسل أمورًا:

### (١) وجوب الإيمان بجميع الرسل:

- فالإيمان بالأنبياء والرسل أحد أصول الإيمان، قال تعالى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَا إِلَىٰ إِلِيْمِلِيْنِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلِيْلِيلِيْنِ إِلَىٰ إِلِيْمِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلِيْمِلِهِ إِلَى إِلِي إِلِيَا إِلِيْلِيلِيلِهُ إِلَيْهِ إِلَيْنِهُ إِلَيْمِلِيلِهُ إ
- وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِأَلَّهِ وَمَلَيْهِكَيْهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَئلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].
- ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه مؤمن بالله فإن إيمانه لا يصح ، بل هو في حقيقة الأمر كافر كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُمْ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُمْ وَرُسُلِهِ وَلَيْ مُنْ مِنْ اللّهِ وَرُسُلُهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلُهُ وَلِهِ وَرُسُلُهِ وَرُسُولِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَيْهِ وَرُسُلُهِ وَلِي الللهِ وَلِهُ وَلِهُ مِنْ الللهِ وَلَهُ مِنْ الللهِ وَلِهُ وَلِي لَهُ وَلِهُ مِنْ مِنْ الللهِ فَاللّهِ وَاللّهِ وَلِي الللهِ وَلِهُ وَلَهُ مِنْ إِلْهُ وَلِهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ مُنْ الللهِ وَلِهُ وَلِهُ لِلللهِ وَلِهُ لِلللهِ وَلِهُ لِللهُ وَلِهُ لِلللهِ فَاللهِ وَلِهُ لِلللهِ وَلِهُ لِلللهِ وَلِهُ لِلللهِ وَلِهُ وَلِهُ لِلللهِ فَاللهِ وَاللهِ فَاللهِ فَا لِللهِ فَا لِللهِ وَاللهِ فَا لِللهِ وَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَا لِللهِ فَاللهِ فَاللهِ وَاللهِ فَاللهِ وَلِهُ لِلللهِ فِي مِنْ لِلهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لِلللهُ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لِلللهِ فَاللّهُ فَلْمُ لَلْ لِللللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّ
- والإيمان بالرسل ينبغي أن يعم جميع الرسل، ومن كفر برسول واحد فهو في عداد الكافرين بجميع الرسل لأن الكل مرسل من الله قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ المُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥].

ومعلوم أن نوحًا كان أول رسول ومع ذلك فإن الله تعالى وصفهم بتكذيبهم لجميع الرسل.

### تنبيه: الفرق بين الرسول والنبي:

أشهر ما ورد في الفرق بين الرسول والنبي قولان:

الأول: الرسول هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحى إليه ولم يؤمر بالبلاغ.

الثاني: الرسول من أوحى إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. أي لم يأت بشرع جديد إنما يبلغ بشرع الرسول الذي قبله.

وهذا الثاني هو الراجح - والله أعلم - لأنه قد ثبت أن الأنبياء كانوا يبلغون الناس مثل داود وزكريا ويحيى ، وكما ورد في الحديث: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي »(١) ، وهذا ينقض القول الأول الذي يقول: إن النبي لا يؤمر بالبلاغ.

#### \* \* \*

### (٢) عدد الأنبياء والرسل:

\* نؤمن بأن الله ﴿ أَنَّهُ أَرْسُلُ فَي كُلُ أَمَّةً رَسُولًا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٦]، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ فَيْهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٦]. أَنْ وَأَجْتَنِبُواْ ٱلطَّنْغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

♦ ومن رحمته بعباده أنه سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول قال تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

\* وقد بين النبي عَلَيْتُ عدد الأنبياء وعدد الرسل جملة فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر في قال : قلت : يا رسول الله ، كم المرسلون ؟ قال : « ثلاثمائة وبضعة عشر جمًّا غفيرًا » ، وفي رواية قال أبو ذر قلت : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٥)، ومسلم (١٨٤٢).

كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًّا غفيرًا »(١).

\* هذا العدد الكثير من الأنبياء نؤمن به إجمالًا ، لكننا لا نعرف تفاصيل أخبارهم ولا نعرف من أسماءهم إلا عددًا قليلًا منهم ، وهو ما ورد في القرآن والسنة ، والباقي لم يقصهم الله على علينا قال تعالى : ﴿وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُم عَلَيْكَ ﴾ والنساء: ١٦٤] ، وقال تعالى : ﴿وَلَسُلًا لَم نَقْصُصْهُم عَلَيْكَ ﴾ والنساء: ١٦٤] ، وقال تعالى : ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَم نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ وغانو: ٢٨] ، وقال عالى : ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَم نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ وغانو: ٢٨] .

فهؤلاء ثمانية عشر: يزاد عليهم : آدم، وهود، وصالح، وشعيب، وإدريس، وذو الكفل، ونبينا محمد ﷺ.

والراجح عندى أن يضاف إلى هؤلاء الأنبياء: الخضر الطّيكا، وقد اختلف العلماء هل كان نبيًّا أم رجلًا صالحًا؟ والصحيح - والله أعلم - أنه نبي، لأنه قال في آخر كلامه فيما حكاه الله عنه: ﴿وَمَا فَعَلَنْمُ عَنَ أَمْرِئَ ﴾، ومن ذلك قوله

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٧٨/٥)، وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (٥٧٣٧).

تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَّدُنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَا وَعَلَمْ عِلْمَ الوحي، عِلْمَا ﴾ [الكهن: ٦٥]. فالظاهر أن هذه الرحمة رحمة النبوة، والعلم علم الوحي، هذا بالنسبة للخضر.

وأما ذو القرنين ، وتُبتع فقد اختلف في نبوتهما كذلك ، لكن الأفضل عدم الخوض في ذلك وأن نكل علم ذلك إلى الله وذلك لقول رسول الله ﷺ: «ما أدري أتبع نبيًّا أم لا؟ وما أدري ذا القرنين نبيًّا أم لا؟ »(١).

وجميع هؤلاء الأنبياء من نسل إسحاق بن إبراهيم الطين عدا محمدًا عَلَيْتُ عدا محمدًا عَلَيْتُ عنه وجميع هؤلاء اللينان .
 فإنه من نسل إسماعيل الطيئان .

ويلاحظ أن إدريس، ونوحًا، وهودًا، وصالحًا كانوا قبل إبراهيم التَّكِيلَة، وأن لوطًا في عهد إبراهيم.

\* ذكر الله الحكل في كتابه الأسباط، وهم أولاد يعقوب الطّيكا ولم يذكر من أسمائهم إلا يوسف الطّيكا، ولكن هل كانوا أنبياء؟. يرى بعض المحققين أنهم صاروا أنبياء، والذي يظهر من كلام ابن كثير في تفسيره أن الأسباط هم شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين فيهم. ولا يلزم من ذلك أن يكونوا هم – أى: أبناء يعقوب – جميعًا صاروا أنبياء، والعلم عند الله.

ورد في السنة أسماء لبعض الأنبياء فمن ذلك:

شيث: قال ابن كثير كِثَلَثهُ: (وكان نبيًّا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعًا: «أنه أنزل عليه خمسون صحيفة» (٢) (١).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٩٢/١)، والبيهقي (٣٢٩/٨)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان (٣٦١).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (٩٩/١).

ويوشع بن نون: وهو فتى موسى التَّكِينَ ، وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس بعد أن عاش بنو إسرائيل في التيه أربعين سنة قال رسول الله تَلِينَ : «غزا نبي من الأنبياء - الحديث - إلى أن قال - فغزا ، فدنا من القرية حين صلى العصر فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور ، اللهم احبسها عليَّ شيعًا »(١) ، وقد ثبت في الحديث «إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس »(١) .

فدل ذلك بمجموع الحديثين أن النبي الذي حبست له الشمس هو يوشع بن نون الطِّيكِان .

#### تنبيه:

ذكر الأنبياء وبيان أسمائهم وتفاصيل قصصهم ينبغي عدم الخوض في ذلك إلا بالأدلة من القرآن أو السنة الصحيحة، وعدم الخوض في الحكايات والروايات التي تنقل عن كتب بني إسرائيل فإن مثر ذلك لا يؤخذ جزمًا، بل نقول لا نكذبه ولا نصدقه لأنها أخبار تحتمل الصدق والكذب اللهم إلا أن بأتي منها ما يوافق القرآن والسنة فنصدقه، أو يأتي ما يخالف القرآن والسنة فنرده ونكذبه.

浩 浩 米

( ٣ ) تفاضل الرسل:

\* الأنبياء والرسل هم أفضل الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ: (وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷٤۷)، وأحمد (۳۱۸/۲)، وأحمد (۳۱۸/۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/٥/٦)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٠٢).

على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين).

ومما يدل على تفضيلهم قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْنَهُمْ آ إِبَرَهِيمَ عَلَىٰ وَمِما يدل على الْمَنْكِينَ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَكُنْكُ فَضَّلْنَا عَلَى الْمُنْكِينَ ﴾ [٨٣- ٨٦] . الْمَالَمِينَ ﴾ [٨٣- ٨٦] .

وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطُفِى مِنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٠]، فهذا الاصطفاء، وهذه الرفعة يدلان على تفاضلهم على بقية الخلق.

وقد ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر» (١٠).

وهذا يدل على أن النبيين والمرسلين هم أفضل الخلق، وأن أفضل رجل بعدهم أبو بكر ﷺ.

په وقد فضّل الله هؤلاء الرسل بعضهم على بعض .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَمَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِنْ مَنْ كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَمَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَدَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البغرة: ٢٥٣].

ويمكننا أن نذكر هذا التفاضل على النحو الآتي :

(أ) فأفضلهم على الإطلاق هم الرسل الذين أوحى الله إليهم وشرع لهم الشرائع.

( ب ) ويليهم في الطبقة الأنبياء: الذين أوحى الله إليهم وأمرهم بالبلاغ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣/٥/٣).

- (ج) وأفضل هؤلاء الرسل هم أولو العزم منهم وهم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد ﷺ. قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِن الرَّسُلِ ﴾ والأحناف: ٣٥]، وقال تعالى ﴿ شَرَعَ لَكُم مِن الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ والأحناف: ٣٥]، وقال تعالى ﴿ شَرَعَ لَكُم مِن الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مِنَ الدِينَ مَا وَصَّىٰ بِهِ اِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ اللّهِ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ اللّهِ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ اللّهُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ الرّهِ مِن وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدِ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيّبْنَا بِهِ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ إِلّهُ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ إِلَيْ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ إِلَيْ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيّبْنَا بِهِ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ إِلَيْ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُوسَىٰ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- (د) وأفضل هؤلاء الخمسة هما الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم قال تعالى: ﴿وَالَّ عَلَيْهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [انساه: ١٢٥]، وقال عَلَيْهُ: الله عليهما « لو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن صاحبكم خليل الله »(۱)، والخلة هي تمام المحبة.
- (هـ) وأفضلهما وأفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد عَلَيْقَ فقد قال النبي عَلَيْقِ فقد قال النبي عَلَيْقِ في الحديث: «أنا سيد ولد آم ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة »(٢).

#### تنبيهات:

1- وردت أحاديث بالنهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض ، من ذلك ما رواه أبو سيعد الخدري في عن الرسول على قال: «لا تخيروا بين الأنبياء» (المناه الحديث وما شابهه لا يعارض ما تقدم من الآيات التي فيها تغضيل بعض النبيين على بعض ، لأن النهي المذكور في الحديث يحمل على

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٨٣)، والترمذي (٣٦٥٥)، وابن ماجه (٩٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٢٧٨)، وأبو داود (٤٦٧٣)، وأحمد (٣/٠٤٥) من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي (٣٦١٥)، وابن ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤١٢)، ومسلم (٢٣٧٤).

النهي عن التفضيل على وجه الحمية والعصبية، أو ما يؤدي إلى فتنة وانتقاص لبعض الأنبياء. أو نحو ذلك.

قال الحافظ ابن حجر كَالله: (قال العلماء: في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء، إنما نهي عن ذلك من يقوله برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضليه)(1).

٢- ادعى بعض أهل البدع أن هناك من هم أفضل من الأنبياء والرسل: ففضلوا أثمتهم ومشايخهم على الأنبياء، فالشيعة الإمامية يقولون: (إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه مَلَك مقرب ولا نبي مرسل)<sup>(۱)</sup>.

وكذلك غلاة الصوفية يذهبون إلى أن الولاية أفضل من النبوة حتى ذهب بعضهم أن جعل ما يسمى بخاتم الأولياء ، ثم ادعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء .

وهذه أقوال ساقطة لا تعتمد على دليل، بل هي مخالفة للكتاب والسنة فالأنبياء أفضل البشر اصطفاهم الله من بين الخلق واختارهم لنبوته صلى الله عليهم وسلم قال تعالى: ﴿ قُلِ لَلْمَادُ بِلَهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ السَّطَفَيُ ﴾ [النمل: ٥٩].

#### (٤) صفات الرسل:

غالى كثير من الناس في الرسل حتى أعطوهم فوق صفاتهم التي خلقوا عليها، ومنهم من يعتقد فيهم أو في بعضهم الألوهية ولذلك أذكر هنا صفاتهم الخلقية أولًا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/٦/٦).

<sup>(</sup>٢) الحكومة الإسلامية للخميني (ص٥٦).

### اولًا: البشرية:

قال تعالى: ﴿ وَأُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِتْلُكُو ﴾ [الكهند: ١١٠]، ولذلك لما أنكر المشركون على المرسلين دعوتهم بأنهم بشر يريدون بهم الإضلال أجابتهم الرسل بأنهم بشر لكنهم فضلوا بالوحى فقال تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُ عَالَى الْمَالُونَ مُبِينٍ ﴾ ويَتْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَابَآوُنَا فَأَتُونَا بِسُلطَنِ مُبِينٍ ﴾ وقالت لهُمْ رُسُلُهُمْ إِن فَحَدُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَذِكنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَاهُ مِن عَبَادِةٍ ﴾ والراهم: ١٠، ١١].

وقد استكبر كثير من المشركين على رسلهم وكفروا بهم وكان حجتهم في ذلك أنهم - يعني الرسل - بشر، واقترحوا أن يرسل الله ملائكة، وقد جاء ذكر ذلك مصرحًا به في غير موضع من القرآن فمن ذلك ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ ذلك مصرحًا به في غير موضع من القرآن فمن ذلك ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَا اللَّمَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ ا

\* ولكن عندما نتأمل الأمر نجد أن الحكمة من إرسال الرسل بشرًا وأنهم لم يكونوا ملائكة تتلخص فيما يلي:

(١) أن الناس لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقة ، فهذا رسولنا ويم أن الناس لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقة ، فهذا رسولنا ويم على ما أعطاه الله من القوة الجسمية والنفسية وهيأ لهذه المهمة كان يعالج من التنزيل شدة ، ولما جاءه الوحي بغار حراء أول مرة عاد إلى بيته يرجف وهو يقول : « زملوني زملوني » ، فرؤية الملائكة ليست بالأمر الهين ، ولذلك إذا جاءهم ملك فإنه سيكون في صورة رجل ، وعندئذ لا يتحقق مرادهم كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ الله سيكون في صورة رجل ، وعندئذ لا يتحقق مرادهم كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ الله سيكون في الله تعالى : ﴿ وَلَوْ الله سيكون في صورة رجل ، وعندئذ لا يتحقق مرادهم كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ الله سيكون في الله تعالى : ﴿ وَلَوْ الله سيكون في صورة رجل ، و كَلَابُسُ نَا عُلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩] .

( ٢ ) أنه إذا جاءهم الرسول ملكًا في صورته البشرية فإنهم لا يعرفونه من قبل، ومن الممكن أن ينكروا عليه، فهو غريب عنهم لم يعلموا شيئًا عن صدقه، وأمانته، ولذلك كانت رحمة الله بعباده أن أرسل الرسل من قومهم وبلسانهم قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ فَمُ مَن الله على المُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ فَمُ الله على المُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ فَمُ الله على المُولِ إِلَّا مِلْسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ فَمُ الله على المُولِ إِلَّا مِلْسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ فَهُمْ وَسُولًا مِن أَنفُسِهِمْ الله على المُولِ إِلَّا مِلْسَانِ قَوْمِهِ، لِيسَبَرِنَ فَيْهِمْ وَسُولًا مِن أَنفُسِهِمْ فَي الله على الله على الله على الله على المُولِمِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ وَسُولًا مِن أَنفُسِهُمْ فَي الله عران : ١٩٤٤ .

(٣) أن الرسل عندما يكونون من الملائكة لا يملكون معنى القدوة ، لأن الناس سيجدون لأنفسهم مبررًا في انحرافهم عن دعوة هؤلاء الملائكة ، وذلك لأنهم - أي : الملائكة - مفطورون على العبادة وليس فيهم هذه الشهوة التي أودعها الله في البشر ، فكانت الحكمة أن يكون هؤلاء الرسل من طبيعة البشر ليكون ذلك أمكن في التوجيه ، ثم في القدوة لهذا التوجيه .

ولا بد أن نفهم ونعتقد أن الرسول يختاره الله في أكمل الصفات الخِلْقية والخُلقية ، وهم خير الناس نسبًا ، فقد اصطفاهم الله گلق ؛ ولذلك ذكر العلماء من صفاتهم :

> تمام الذكاء والفطنة: فهم أعقل الناس وأرجحهم عقلًا. الصدق: فهم أصدق الناس لهجة فلا يكذبون أبدًا.

الأمانة: فهم أمناء الله على وحيه، وغير ذلك من الصفات التي تدل على نُبل معدنهم.

\* \* \*

ثانيًا ؛ الرجولة ؛

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِمْ ﴾ [الأنباء: ٧]،

وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَيُّ ﴾ [يرسف: ١٠٩].

## ويتفرع مما سبق - أي من كونهم بشرًا - ما يلي :

أ - الأنبياء لا يعلمون الغيب. قال تعالى: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ
وَاللَّرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النسل: ٦٥]. وقال تعالى لرسوله وَ اللَّهُ : ﴿ وَلَوْ كُنتُ
اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَامْنَكُ أَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَشَنِيَ الشَّوَ الْهِ إِنَّ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ
اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَامْنَكُ أَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَشَنِيَ الشَّوَا إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ
اَوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

ب- مقتضى بشرية الرسل أنهم يتصفون بصفات البشر فمن ذلك: \* أنهم يولدون وأنهم يتزوجون ويولد لهم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا رُسُلًا وَسُلًا وَمَنْ فَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُتُمَ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨].

أنهم يأكلون ويشربون، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّحَامَ وَيَتَشِى فِ ٱلأَسْوَاقِ إللهِ قاد: ٧].

\* أنهم يموتون قال تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُـٰلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَعْقَىٰ إِكُمْ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُـٰلُ أَنْا إِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ أَعْقَىٰ إِكُمْ إِلَا عَمِران: ١٤٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر: ٣].

\* أنهم يتعرضون للبلاء . بل هم أشد الناس بلاء كما ورد في الحديث عن سعد ظليه قال : « الأنبياء ثم الأمثل سعد ظليه قال : « الأنبياء ثم الأمثل في فالأمثل ، يبتلي المرء على قدر دينه ؛ فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٩٨) ، وقال : حسن صحيح ، ورواه أحمد (١٧٢/١) ، وابن ماجه (٢٣٠) ، =

وعمل النبي ﷺ بالتجارة .

وكان داود الطَّيْلِينَ حَدَّادًا قال تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمُّم لِنُحْصِنَاكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ﴾ [الأنياء: ٨٠].

وكان زكريا نجارًا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.

\* \* \*

### ثالثًا : تميزهم عن بقية الخلق :

ومع ذلك فإنهم قد تميزوا عن بقية البشر بأمور منها :-

\* تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، فعن أنس بن مالك ظل في حديث الإسراء: « والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه ، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » (١) .

وثبت عنها أنه عَلَيْهِ كان يقول في مرضه الأخير: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت فعلمت أنه تُحير »(1).

\* الأنبياء يدفنون حيث يموتون ، روى الإمام أحمد في مسنده بسند

<sup>-</sup> وأورده الألبائي في السلسلة الصحيحة (١٤٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٦٢)، وابن ماجه (٢١٤٩)، ومسلم نحوه (٢٠٥٠) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٥٨٦) ، ومسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٤٤).

صحيح أن رسول الله عِتَلِيْتُو قال: «لم يقبر نبي إلا حيث يموت»<sup>(۱)</sup>، ولما مات النبي عِتَلِيْتُر دفن في حجرة عائشة حيث مات عليه الصلاة والسلام.

\* الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ، وقد ثبت ذلك صريحًا في الحديث : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »(١).

الأنبياء أحياء في قبورهم، فعن أنس بن مالك ﷺ مرفوعًا قال: ١ الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ١٥، وهذه حياة برزخية لا يعلم كيفتها إلا رب العالمين، فلا تخوض في معرفة ذلك بآرائنا وأوهامنا.

\* الأنبياء يفضلون على غيرهم بالوحي قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْكُمْ بُوحَى قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْكُمْ بُوحَى ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقال تعالى على ألسنة الرسل ﴿ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُمْ مُونِيَ مُن يَشَآهُ مِن يَشَآهُ مِن يَبَادِهِ فَي الراهِم: ١١، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِيّ إِلَيْهِمْ ﴾ [الأبياء: ٧].

وقد بين الله - هَالَقُ - كيفية الوحي إلى رسله فقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبِسَمَرٍ

أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ. مَا

يَشَاَةُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الشوري: ٥١]، فدل ذلك على أن الوحي ثلاثة
أقسام:

الأولى: أن يوحي الله إليه ، وقد فسر العلماء ذلك إما بالمنام وقد ثبت في الحديث « رؤيا الأنبياء وحي » ، وفسره بعضهم بالإلقاء في القلب كما ثبت في الحديث : « إن روح القدس نفث في روعى - أي : قلبي - أن نفسًا لن تموت

 <sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (٧/١)، وعبد الرزاق (٢/٣)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٥٣١)، والنسائي (١٠/٢)، وابن ماجه (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أبر يعلى (٦/٦) ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٢١) .

حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب »(١).

الثاني: تكليم الله لرسله، قال تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣]، وهذه خاصة لموسى الطّيكان، كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلًا، وقد نال النبي محمد ﷺ منزلة تكليم الله في ليلة المعراج فقط.

الثالث: إرسال الملك جبريل الطّين إما في صورته الحقيقة أو أن يتمثل له بشرًا، وهو الغالب أو يأتيه في مثل صلصلة الجرس فقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله عَلَيْتُ سُئل: كيف يأتيك الوحي ؟ فقال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول» (٢).

### • ومما يتميز به الرسل: العصمة:

إجماع الأمة على أن الأنبياء معصومون في تحمل الرسالة وفي تبليغها، قال تعالى: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۚ ۚ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعلى: ٦، ٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُم وَقُرْءَانَهُ ﴿ وَالْهُ فَالْذِهُ فَالْنَبِعَ قُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٧، ١٨]. هذه بالنسبة للتحمل.

وأما بالنسبة للبلاغ فقد قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكُ وَإِن لَّرَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]. وهل هم معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله : (القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢١٤٤)، وابن حبان (٣٢٣٩)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢) (٣٢١٥).

دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام)(١).

#### \* \* \*

#### (٥) معجزات الرسل:

أيد الله - الله على صدق الرسل، وهذه المعجزات الخارقة للعادة الدالة على صدق الرسل، وهذه المعجزات يتحدى الرسول بها مخالفيه، فهي علامة صدقه أنه مرسل من عند الله.

فمن هذه المعجزات ناقة صالح، وعصا موسى، وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى، وغير ذلك من المعجزات.

وقد أيد الله النبي محمدًا وَيَظِيْقُ بكثير من المعجزات في مقدمتها معجزة القرآن الكريم - الإسراء والمعراج - انشقاق القمر - نبوع الماء من بين أصابعه ويَظِيْقُ - تكليم الشجر والحجر له إلى آخر هذه المعجزات.

#### 米 米 米

#### (٦) الحكمة من إرسال الرسل:

أو ما هي مهمة الرسل؟ يمكننا للجواب على هذا السؤال أن نلخص مهمة الرسل في النقاط الآتية:

أ- الدعوة إلى عبودية الله تعالى والكفر بالطاغوت، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنْفُوتُ ﴾ [النحل: ٣٠]. بعَشْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنْفُوتُ ﴾ [النحل: ٣٠]. بحَبَّةً بعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [الناء: ١٦٥].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱۹/٤).

و- تبليغ شرع الله للناس. قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَنَتِ ٱللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلّا ٱللّهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٩] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ مَلَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُمْ وَٱللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النّاسِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

هـ- تزكية النفوس. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
 رَسُولًا مِّنَ أَنفُيهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةُ ﴾
 رَسُولًا مِّنَ أَنفُيهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾
 رَال عمران: ١٦٤]، وقال تعالى على لسان موسى وهو يخاطب فرعون: ﴿ هَل لَكَ اللهِ أَن تُرَكِّيكُ وَالنازعات: ١٨].

وغير ذلك من مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وبالجملة فهم القدوة التي ينبغي التأسي بهم في جميع شئون الحياة، وفي مقدمتهم نبينا محمد والله الذي جعل الله شريعته ناسخة لجميع الشرائع قبله، والله الهادي إلى سواء السبيل.



وهو التصديق والإقرار الجازم بما أنزل الله من الكتب والرسالات إلى أنبيائه ورسله .

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنْكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَن عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِنْكِ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ وَكُنْبِهِ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ [الساء: ١٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا حُوثُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْمَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِ مَدَ اللّهُ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوا مَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهُ وَمَا أُنولَ إِلَيْهُ وَمَا أُنْ إِلَىٰ اللّهُ وَمَا أُنولَ إِلّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ والنفرة: ١٣٦١] . النّبِيمُونَ ﴾ والنفرة: ١٣٦١] . ويشمل هذا الإيمان أمورًا:

(١) الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله ﷺ: فما علمناه منها تفصيلًا وجب الإيمان به إجمالًا . وجب الإيمان به إجمالًا . والكتب التي أعلمنا الله إياها في القرآن:

التوراة التي أنزلها الله على موسى الطّينية: وكتبها الله بيده قال تعالى: ﴿ وَكَتَبَّمَا لَهُ بِيدُهُ قَالَ تعالى: ﴿ وَكَتَبَّنَا لَهُمْ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى الطَّيِّلا: قال تعالى: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَـدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ﴾ [المائدة: ٤٦]. الزبور الذي أنزله الله على داود الطَّيْكِينَ : قال تعالى : ﴿ وَ مَاتَيْنَا دَاوُهُ دَ وَبُورًا ﴾ [انساء: ١٦٣].

صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام: قال تعالى: ﴿إِنَّ هَلَذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ [الأعلى: ١٨ - ١٩].

- (٣) نؤمن بأن هذه الكتب يُصدِّق بعضها بعضًا: كما قال تعالى عن الإنجيل ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَكُنَةِ ﴾ [المائدة: ٤٦]. وقال عن القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلصَّرِّتَ وَمُهَيِّينًا عَلَيْدٍ ﴾ [المائدة: ٤٨].
- (٤) نؤمن بأن هذه الكتب هي كلام الله حقيقة لا كلام غيره ، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد ، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بلا واسطة ، ومنها من يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه إلى الرسول البشري قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيّا أَوْ مِن وَرَا يَهُمُ إِلَّا وَمَيّا أَوْ مِن الرسول البشري قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيّا أَوْ مِن وَرَا يَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيّا أَوْ مِن الرسول البشري قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيّا أَوْ مِن وَرَا يَهُ وَاللّهُ عَلَيْ حَكِيدٌ ﴾ وَرَاتِي جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءً إِنّهُ عَلِي حَكِيدٌ ﴾ والشورى : ١٥] .

ومنها ما خطه الله بيده كما قال تعالى عن التوراة: ﴿ وَكَتَبُّنَا لَهُۥ فِي

ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف].

- (٥) الاعتقاد بأن من أنكر شيئًا مما أنزله الله (١) من هذه الكتب فهو كافر: كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكَيْدِ. وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْبُوهِ وَالْبُوهِ النَّاءِ وَمَلَيْكَيْدِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْبُوهِ النَّاءِ وَمَلَيْكَيْدِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْبُوهِ النَّاءِ وَمَلَيْكَيْدِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلنَّهِ النَّهِ وَمَلَيْكَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللّ
- (٣) الإيمان بأن القرآن لا يأتي بعده كتاب ينسخه أو ينسخ بعض أحكامه، وأن الله تعالى تكفّل بحفظه كما قال تعالى: ﴿ إِنّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَلِنّا لَهُ لَحَنْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وأن من بدّل وغيّر شرع الله وظلّن ، أو من اعتقد أن غير القرآن أفضل من القرآن في التحاكم إليه (١) ، أو أن القرآن لا يصلح لعصرنا ، فهو كافر كما قال تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقّى الْكَيْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقّى الْكَيْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقّى وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمُوا نَسْلِيمُ اللّهُ اللّهُ فَلْمُوا نَسْلِيمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُوا نَسْلِيمُ الْعُولُ الْعُوا نَسْلِيمُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُمُوا نَسْلِيمُ
- (٧) نؤمن بأن هذه الكتب والشرائع نزلت لمقصد واحد، وهو عبودية الله وحده لا شريك له. وأن هذه الكتب بينت للناس المنهج الذي به يستقيم سلوكهم ويكون حَكمًا بينهم قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مُ عَكمُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ وَٱلْإَحْبَارُ ﴾ [المائدة: عَلَى أَلَوْبِنَ هَادُوا وَٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ [المائدة: عَنالَى : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَبَعَدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيئُونَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِينَ

 <sup>(</sup>۱) والمقصود بذلك ما أنزله الله على أنبيائه ورسله، بخلاف ما بُدُّل وحُرَّف، فالواجب بيان تبديله
 وتحريفه.

<sup>(</sup>٢) وهذا بخلاف من تحاكم إلى غير القرآن ، مع جزمه بأن القرآن هو الحق الذي ينبغي التحاكم إليه ، لكنه لهوى في نفسه تحاكم لغيره ، فهذا لا يكفر ، كما قال ابن عباس : « كفر دون كفر » ، فهذا الكفر ؛ كفر معصية لا يُخرج صاحبه من الملة .

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْكِ بِٱلْحَقِ لِيَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدِ [البغرة: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿ لَفَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْكِ وَٱلْمِيزَانَ لِعَالَى عَالَى الْمُلْكَا رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْكِ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وإذا كانت هذه الكتب اتفقت في المنهج وهو عبادة الله وحد لا شريك له فقد تنوعت شرائعها كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ المائدة: ٤٨]، ولا يسع لأحد بعد نزول القرآن اتباع أي شريعة غير القرآن لأنه ناسخ لكل هذه الشرائع ومهيمن عليها.

(٨) نؤمن بأن التوراة والإنجيل الذي في أيدي اليهود والنصارى الآن قد دخلهما التحريف والتبديل، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴿ وَالسَاهِ: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَنَرَىٰ مَوَاضِعِهِ ﴾ [الساه: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَنَرَىٰ مَوَاضِعِهِ ﴿ وَالسَاهِ: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَنَرَىٰ اللّهُ مِن قَالُوا إِنَّ نَصَكَمُ اللّهُ مِنا كَانُوا بَصْنَعُونَ وَٱلْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَعُونَ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَعُونَ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَعُونَ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْبَعُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَعُونَ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْبَعُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَعُونَ وَاللّهُ مِنَا مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وميا يدل على تحريفه وتبديله ما فيه من تناقض ، وما فيه من وصف لا يليق بالله ولا بأنبيائه .

#### تنبيهات :

(أ) القرآن الكريم: أشمل هذه الكتب لما ثبت في الحديث: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المثين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل (()).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠٧/٤) ، والطبراني في الكبير (٧٦/٢٢) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح =

(ب) الكتب السماوية المعروفة أنزلت كلها في شهر رمضان ، لما ثبت في الحديث: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان ، وأنزل الإنجيل الثلاث عشرة عشرين خلت وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان ، وأنزل القرآن لا ربع وعشرين خلت من رمضان » (۱) .

\* \* \*

<sup>=</sup> الجامع (١٠٥٩).

<sup>«</sup> المفصل » : وهو ما كان مفصلًا بين سورة به ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ويبدأ من سورة (ق) أو ( الذاريات ) على خلاف بين أهل العلم ) .

و « السبع الطوال » هي : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس . ومنه من قال بدل يونس الأنفال والتوبة ، كما قال ابن عباس .

<sup>«</sup> المُعون » ما كان من سور القرآن عدد آيه مئة آية أو أقل قليلًا .

<sup>«</sup> المثاني » : وهي على ثلاثة أقوال :

أحدها: هي الفاتحة .

ثانيهما : ما ثني المثين فتلاها وكان المئون لها أوائل وكان المثاني لها ثواني – أي ما تلت المثين في المصحف .

ثالثها : سميت مثاني لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخير والصبر وهو قول ابن عباس.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (٧٥/٢٢) ، والبيهقي (٩/٨٨) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (١٤٩٧) .



ويشمل ذلك الإيمان بالموت وهو القيامة الصغرى، والإيمان بالبعث وهو القيامة الكبرى.

أما القيامة الصغرى: فيشمل الإيمان بها أمورًا:

#### (١) نؤمن بالموت:

وهو أول منزل من منازل الآخرة ، وهو انقطاع تعلق الروح بالبدن وانتقاله من دار الدنيا إلى دار الآخرة ويشمل الإيمان بالموت ما يلي:

\* الموت حتم لكل حي من المخلوقات ، قال تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُّمْ ﴾ [القصص : ٨٨] ، وقال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْمَكْلِلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحىن : ٢٧] ، وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] .

\* للموت أجل محدود ووقت معلوم ، قدّره الله على كل مخلوق فلا يتأخر عنه ولا يتقدم ، فكل من مات أو قتل أو غرق أو احترق أو بأي وصف هلك فقد مات بأجله قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِلنَبًا مَات بأجله قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِلنَبًا مُوتَ إِلَّا عِران : ١٤٥] ، وروى مسلم - وَلَيْهُ في صحيحه - عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود فَلِيَّة قالت أم حبيبة وَلَيْهُ إِنَّا (اللهم متعني بزوجي رسول الله وَلَيْهُ ، وبأبي أبي سفيان ، وبأخي معاوية ، فقال لها رسول الله وَلَيْهُ : « إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة ، وآثار موطوءة ، وأرزاق مقسومة ، لا يعجل شيء منها قبل حله ، ولا يؤخر منها يومًا بعد حله ، ولو سألت الله تعالى أن

يعافيك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان خيرًا لك »(١).

\* ونؤمن بأن ذلك الأجل المحتوم والأمد المحدود لانتهاء كل عمر لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به ، وأن ذلك من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها قال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ الله الله وَعَلِيْ : ﴿ إِذَا أُراد الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله

\* ونؤمن بساعة الاحتضار، وذلك بأن يرسل الله ملائكه الموت لتقبض روح العبد قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ وَوَقُتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١].

فأما المؤمن فإن الملائكة تبشره بالجنة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّنَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَنُوا وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّنَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُوا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وأما الفاجر الكافر فإن الملائكة تبشره بالنار قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ يَتَوَفَّ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ يَتَوَفَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدَابَ يَتَوَفَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدَابَ الْحَرِيقِ فَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وقد بينت السنة قبض الروح، نكتفي منها بما ثبت في حديث البراء بن عازب ظليم لله وضوحه قال البراء: «خرجنا مع رسول الله و الله والله وال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٣)، وأحمد (١/ ٣٩٠، ١١٤، ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢١٤٧)، وأحمد (٢٩/٣)، وابن حبان (٢١٥١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٨٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٢٢١).

حوله كأن على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثًا - ثم قال:

«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء؛ بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان – قال – فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى تنتهي بها إلى السماء السابعة فيقول خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى.

قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله وَ الله وَ الله عنادي مناد من علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة فيأتيه من روّحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الربح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ، فيجلسون منه مد البصر . ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه ، قال : فتفرق في جسده ، فينتزعها كما ينتزع السَّفود (١) من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا - حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله وَاللَّهِ: ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُهُمْ أَنُونُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْ عَلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] فيقول: الله عَجَالَت اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي ، فتطرح روحه طرحًا - ثم قرأ ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿ [الحج: ٣١]، فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه ، هاه ، لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول هاه، هاه، لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هاه ، هاه ، لا أدري ، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي . فافرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار . فيأتيه من حرّها

<sup>(</sup>١) السفود : حديدة ذات شُعَب مَعَقَّفَة يشوي به اللحم ، وجمعه سفائد . و لسان العرب ، (٢١٨/٣) .

وسمومها ويضيق عليه قبره تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت ، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة »(١).

ونؤمن بسكرات الموت، وهي كرباته وغمراته، وقد عاني رسول الله ويُلِيَّةٍ كان يين يديه ركوة فيها وعند مرض وفاته، فكان يدخل يده في الماء فيمسح بها وجه ويقول: « لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات »(").

\* وعند الاحتضار يحب المؤمن لقاء الله ، ويكره الفاجر لقاء الله ، فعن عبادة بن الصامت فلله عن النبي عليه قال : ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ، قالت : عائشة ولله الموت ، قال : ليس كذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه ؛ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته ، فليس شيء أكره إليه مما أمامه ؛ فكره لقاء الله وكره الله لقاءه » "

### ( ٢ ) نؤمن بالقبر وفتنته ويتضمن ذلك أمورًا:

\* أن القبر أفظع شيء ، ومن نجا منه فما بعده أيسر . كان عثمان بن عفان ظلجه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ، فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٨٧/٤)، وابن أبي شيبة (٤/٣)، والحاكم (٩٣/١)، وصححه الشيخ الألباني
 في كتابه وأحكام الجنائز،، وقاصحيح الجامع، (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٤٤٩)، (٢٥١٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٠٧) ، ومسلم (٢٦٨٤) .

تبكي وتذكر القبر فتبكي ؟ فقال: إني سمعت رسول الله وَيَالِيَّة يقول: « القبر أول منزل من منازل الآخرة ؛ فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه » ، قال: « وسمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه » .

\* ونؤمن بضمة القبر، وذلك بعد وضع الميت في قبره، ولا ينجو منها أحد صغيرًا أو كبيرًا وسواء كان صالحًا أو غير صالح.

عن ابن عمر رَجِيُّتُهُمُّ أَن رسول الله ﷺ قال : « إن للقبر ضغطة لو كان أحدتا ناجيًا منها نجا سعد بن معاذ » (٢) .

وعن أنس صلحه أن رسول الله ﷺ قال: « لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي ه (الله عليه) .

\* ونؤمن بفتنة القبر ، وهو سؤال الملكين « منكر ونكير » فعن أنس ظلمه أن رسول الله على قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا ، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ، محمد ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيه ، فيقال : لا دريت ولا تليت . ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من تليت . . ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦٧)، وحسنه الشيخ الألباني، انظر الجامع الصغير
 (١٦٨٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أحمد (۸۹/٦) من حديث عائشة، وثبت نحوه عند النسائي (۸۰۰/٤)، وله
 شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير (۲۰۴/۱۰)، والأوسط (۳٤٩/۲).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (١٠٨/٢)، والطبراني في الأوسط (١٤٦/٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٠٧).

يليه إلا الثقلين »(١).

وتقدم في حديث البراء بن عازب أنهما يسألان الميت: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ a?

\* ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت على ذلك الآيات، وتواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، ويتعلق بذلك أمور:

(أ) اعلم أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما وردت به الآيات والأحاديث دون الخوض في كيفية ذلك بعقولنا، لأن ذلك من عالم البرزخ، فله كيفيته التي تخصه، ولا يكون ذلك على ما هو معهود عندنا.

(ب) المقصود بعذاب القبر ونعيمه هو: « البرزخ » وعلى هذا فيشمل العذاب والنعيم لمن يستحقه سواء قبر أو لم يقبر ، حتى لو أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا وذري في الهواء ، أو غرق في البحر ، فكل ما يذكر عن القبر ثابت لهؤلاء من غير كيفية كما تقدم .

## (ج) أورد ابن القيم أن أسباب عذاب القبر مجمل ومفصل:

أما المجمل: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه .. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه مستقل ومستكثر.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۳۸) (۱۳۷۶)، ومسلم (۲۸۷۰)، وأبو داود (۳۲۳۱)، والنسائي (۱۹۲/۶).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص١١٤ - ١١٦).

 <sup>(</sup>٣) والبرزخ: هو الفاصل بين الشيثين، فالفاصل بين الدنيا والآخرة هو عالم البرزخ، سواء كان الميت مقبورًا، أو تناثرت أجزاؤه رمادًا، أو أكلته السباع، أو نحو ذلك، فهو في عالم البرزخ.

ثم أورد الأسباب المفصلة فمنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله وتليلة مر على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير - ثم قال: بلى إنه لكبير - أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله »(۱).

ومنها: ما ثبت عن أبي هريرة ظليم أن رجلًا أصابه سهم فقتله فقال الناس هنيئًا له الجنة فقال رسول الله ﷺ: «كلا؛ والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خبير من المغانم لتشتعل عليه نارًا »(١).

و « الشملة » : كساء يُشتمل به ، والإشتمال : إدارة الثوب على الجسد كله . وثبت في بعض الأحاديث تفصيل العذاب لمن زنى ، أو أكل الربا ، أو هجر القرآن ، أو بسبب الكذب وغير ذلك :

ففي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب فلف قال : « كان رسول الله وَيَقِينَ - يعني - مما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قال فيقص عليه ما شاء أن يقص . وإنه قال لنا ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان ، وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لى : انطلق ، وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه .

فيتهد<sup>(1)</sup> الحجر هاهنا ، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى . قال قلت لهما :

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱٦) (۲۱۸) (۱۳۹۱) (۲۰۰۰)، ومسلم (۲۹۲)، وأبو داود (۲۰)، والترمذي (۷۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢٣٤)، وهسلم (١١٥)، وأبو داود (٢٧١١)، والترمذي (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) أي : يكسر ويشج .

<sup>(</sup>٤) أي : ينحطُّ ويتدحرج .

سبحان الله ، ما هذان ؟ قال قالا لى : انطلق انطلق .

فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه ، وإذا آخر قائم عليه بكلُوب (١) من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه (١) ، ومنخره إلى قفاه ، وعينه إلى قفاه ، قال وربما قال أبو رجاء : فيشق - قال : ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول ، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى . قال : قلت : سبحان الله ما هذان ؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق .

فانطلقنا فأتينا على مثل التنور (٢)، قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط (١) وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَوا (٥) قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق.

قال: فانطلقنا فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول - أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه (٢)، فيلقمه حجرًا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق.

<sup>(</sup>١) حديدة معوجة الرأس ينزع بها اللحم من القدر .

<sup>(</sup>٢) يشق ويقطع جانب الفم إلى مؤخرة الشعر .

<sup>(</sup>٣) الكانون أو الفرن الذي يخبز فيه .

<sup>(</sup>٤) الأصوات التي لا تفهم .

<sup>(</sup>٥) ارتفع صوتهم ولفطهم .

<sup>(</sup>٦) قفر : فتح .

قال : فانطلقتا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءٍ رجلًا مرآةً ، وإذا عنده نار يحشها (١) ويسعى حولها ، قال : قلت لهما : ما هذا ؟ قالا لي : انطلق انطلق .

فانطلقنا فأتينا على روضة مُعْتَمّة (٢) فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولًا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما: ما هذا، ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق.

فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال : قالا لي : ارق ، فارتقيت فيها ، قال : فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية يلين ذهب ولبن فضة ، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا ، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء ، وشطر كأقبح ما أنت راء ، قال : قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال : وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض ألى في البياض ، فذهبوا فوقعوا فيه . ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة .

قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما<sup>(1)</sup> بصري صعدًا<sup>(0)</sup> فإذا قصر مثل الربابة البيضاء<sup>(1)</sup>، قال: قالا لي هذاك منزلك، قال قلت

<sup>(</sup>١) يحشها : يودها ويزيدها اشتعالًا .

<sup>(</sup>٢) أي : غطاها الخصب ، والمقصود كثرة نبتها .

<sup>(</sup>٣) الحالص والمراد خالص البياض .

 <sup>(</sup>٤) نظر إلى فوق .

<sup>(</sup>٥) صاعدًا في ارتفاع .

<sup>(</sup>٦) السحابة البيضاء المنفردة .

لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يُشَرَّشَر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التثور فهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله: «وأولاد المشركين، أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنًا وشطر قبيحًا، فإنهم قوم خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا تجاوز الله عنهم »(١).

(د) وأما المنجيات من عذاب القبر، فقد أفاد ابن القيم إجمالًا: تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر.

وقد ورد تفصيل في بعض الأحاديث لمن يأمنون من عذاب القبر فمن ذلك المرابط في سبيل الله ، والشهيد ، والذي يموت يوم الجمعة ، والذي يموت بداء البطن .

ففي صحيح مسلم: قال رسول الله ﷺ: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتّان »(۱) يعنى: سؤال الملكين في القبر.

 <sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٤٧) - واللفظ له - ، وأحمد (٥/٥).

<sup>(</sup>Y) مسلم (۱۹۱۳) ، والنسائي (۲/۳۹).

وفي سنن النسائي « أن رجلًا قال : يا رسول الله ، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : « كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة »(١).

وعن عبد الله بن عمرو و النبي عَلَيْهِ عن النبي عَلَيْهِ قال : « ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر » (٢) .

وعن عبد الله بن يسار في قال: «كنت جالسًا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلًا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله ﷺ: «من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ »(٣) فقال الآخر: بلي، وفي رواية: صدقت.

ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر قراءة سورة الملك ، فصح عن رسول الله ﷺ أنه قال : «إن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها حتى غفر له ؛ ﴿ تَبْنَرُكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ ((١) .

# (هـ) هل العذاب في القبر دائم أم ينقطع؟

قال ابن القيم كَالَمْهُ: جوابها أنه نوعان. نوع دائم، وذكر الأدلة على ذلك - كقوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴾ [خانر: ٤٦]، وفي بعض الأحاديث في ذكر عذاب القبر وفيه «فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة » (٥٠).

<sup>(</sup>١) النسائي (٩/٤)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٤٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٠٧٤)، ورواه أحمد (١٦٩/٣)، وقال الألباني: (والحديث بمجموع طرقه صحيح، أو حسن). انظر صحيح الجامع (٥٧٧٣).

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (١٠٦٤)، والنسائي (٩٨/٤)، وأحمد (٢٦٢/٤)، وصححه الألباني في صحيح
 الجامع (٦٤٦١).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٨٩١)، وأبو داود (٠٠٠)، وابن ماجه (٣٧٨٦).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٥/٤)، والطبراني في الكبير (٢٤٢/٧)، وفي صحيح الجامع (٣٤٦٢)، وأصله في البخاري (٤٠٤٧).

والنوع الثاني: منقطع إلى مدة ، قال: وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم ، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب ، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء ، أو صدقة ، أو استغفار ، أو ثواب حج ... إلخ<sup>(1)</sup>.

# ( و ) العذاب والنعيم في القبر يقع على الروح والجسد معًا :

وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة ، وقد خالف في ذلك بعض طوائف المبتدعة ، فالمعتزلة ينكرون النعيم والعذاب في البرزخ مطلقًا ، ويرى بعض الفلاسفة أن العذاب والنعيم على الروح فقط .

(ز) ونؤمن بأن هذه الروح التي بالبدن مخلوقة بلا شك ، ولا يعلم حقيقتها إلا الله قال – تعالى – : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: هم] ، لكن ورد لها صفات في القرآن والسنة ؛ بأنها تصعد ، وتهبط وتسمع ، وتبصر ، وتتكلم ، وأنها تعاد إلى القبر عند السؤال ، وأنها تنعم ، وتعذب ، كل ذلك بكيفية لا يعلمها إلا الله .

(ح) وقد اختلف العلماء في مستقر الأرواح بعد الموت على أقوال عدة ، والتحقيق ما رجحه ابن القيم كَاللَّهُ (٢) أن لكل روح مستقر يختلف عن غيرها:

\* فأرواح الأنبياء في عليين في الملا الأعلى ، لما ثبت في حديث عائشة في في وفاة النبي عَلَيْنَةِ سمعته يقول: « في الرفيق الأعلى» (٣).

\* وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ، ففي الحديث

<sup>(</sup>١) الروح لابن القيم (ص٨٩).

<sup>(</sup>٢) الروح لابن القيم (ص١٠٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٧٠)، ومسلم (٢٤٤٤). وفي رواية عند أحمد (٢٧٤/٦) « بل الرفيق الأعلى».

سأل مسروق عبد الله بن مسعود فَقَيْهُ عن قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آمْوَتَا بَلَ ٱحَيّاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: ﴿ أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل » (١).

عبد الرحمن بن كعب بن مالك على النبي عَلَيْهِ قال: «إنما نسمة المسلم عن الرحمن بن كعب بن مالك على النبي عَلَيْهِ قال: «إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة ، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة »(١).

والملاحظ أن الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين أن أرواح الشهداء تسرح بين شجر الجنة ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش تسرح حيث شاءت ، بينما أرواح المؤمنين طيرًا يعلق في ثمر الجنة ولم يذكر فيها انتقالها حيث شاءت .

\* ومن المؤمنين من يكون محبوسًا على باب الجنة ، وهو من مات وعليه دين ، وقد ثبت في الحديث: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة » " . \* ومنهم من يكون محبوسًا في قبره كصاحب الشملة التي غلّها - أي أخذها خيانة قبل أن توزع الغنيمة - ثم استشهد فقال الصحابة : هنينًا له الجنة فقال النبي عليه الذي نفسي بيده إن الشملة التي غلّها تشتعل عليه نارًا في قبره » (د) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۸۷)، وابن ماجه (۲۸۰۱).

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/٥٥/٣)، وابن ماجه (٤٢٧١)، والنسائي (١٠٨/٤)، وصححه الألباني في
 السلسلة الصحيحة (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/٠١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٣٣٤)، ومسلم (١١٥).

\* وأرواح العصاة تختلف حسب نوع المعصية ، وقد تقدم شيء من ذلك في حديث سمرة بن جندب ، وفيه أن أرواح الزناة والزواني تكون في تنور من نار ، وآكلي الربا تسبح في نهر من دم وتلقم الحجارة ، والكذاب يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه ، والذي أوتي القرآن فنام عن الصلاة يشدخ رأسه بصخرة .

قال ابن القيم تَغَلَثهُ: (فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض)(١).

هذا ما يتعلق بالقيامة الصغرى ، وهو الموت ، وأما القيامة الكبرى . فذلك ما نتكلم عنه في الصفحات الآتية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ﴿ الروح ﴾ لابن القيم (١١ ) .

#### الساعة العظمى ( القيامة الكبرى ) :

هو يوم القيامة ، ويوم الساعة : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَاكِينِ ﴾ [المطففين : 1] . ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَانِ مِرَاعًا كَأَنَهُمْ إِلَى نُصُبٍ وُفِضُونَ ﴾ [المعارج : 13] . ﴿ يَوْمَ يَغْرُمُ مِنْ أَيْنِهِ فَيْ وَمَنْ مِنْ أَيْنِهِ فَيْ وَمَا يَوْمَ إِلَى الْمَارِي مِنْهُمْ يَوْمَهِنِهِ مَنْهُمْ مِنْ أَيْنِهِ فَي وَمَا أَيْنِهِ مِنْ أَيْنِهِ فَي وَمَالُواقعة ، ويوم القارعة ، ويوم الواقعة ، ويوم التناد ، ويوم التلاق ، ويوم النسور ، ويوم الحشر ، ويوم الطامة ، ويوم الصاخة ، ويوم الزلزلة ، قال تعالى : ﴿ يَنَابُهُم ٱلنّاسُ اتّنَقُوا رَبَّكُمْ إِنَ رَبِّكُمْ إِن رَبِّكُمْ أَنْ السّاعَة وَيَعَن مَنْهُمْ عَلَى اللّهُمُ النّاسُ التّنْهُولُ مُرْضِعَكَةٍ عَمّا أَرْضَعَت وَتَعَنعُ عَمّا أَرْضَعَت وَلَكِنَ اللّهِ مُنْهِ اللّهِ مُنْهُ عَلَى اللّهِ مُنْهُ عَلَى النّاسُ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُورَىٰ وَلَكِنَ عَمَالًا مُنْهُ عَلَى اللّهُ مُنْهُ عَلَى النّاسُ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُورَىٰ وَلَكِنَ عَمَا اللّهُ مُنْهُ عَلَى اللّهُ مُنْهُ عَلَى اللّهُ مُنْهُ عَلَى اللّهُ مُنْهُ عَلَى اللّهُ مُنْهُ مَنْهُ عَلَى اللّهُ مُنْهُ وَلَوْكَنَا مُنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللمُلْكُولُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

# ويشمل الإيمان بالساعة أمورًا:

#### الأمر الأول: وقت الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه:

فلا يعلم أحد متى الساعة إلا الله قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ آيَانَ مُرْسَنَهُمُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِيهَا لِوَقِنِهَا إِلَّا هُو تَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا مُرْسَنَهُمُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَلْكِنَ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ تَأْتِيكُمُ إِلّا بَعْنَةً يَسْتَكُونَكُ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَلْكِنَ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ تَأْتِيكُمُ إِلّا بَعْنَةً يَسْتَكُونَكُ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَلْكِنَ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَكُ وَالْاعِرَافِ عَلَيْ عَنْهَا عُلْمُ مِن السائل أنه سأل النبي وَتَلِيلِهُ متى الساعة ؟ قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » (١).

وعلى المؤمن ألا يشغل نفسه بتحديد زمنها ، فإن كل ذلك رجم بالغيب ، وقول غير صحيح ، والأليق بالمؤمن أن ينشغل بما ينفعه عندما تقوم الساعة ، ففي الصحيحين أن رجلًا سأل النبي و الساعة ؟ فقال و الله الله عندت الصحيحين أن رجلًا سأل النبي

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٠)، (٤٧٧٧)، ومسلم (٩) (١٠)، والنسائي (١٠١/٨).

لها »(١) فوجهه ﷺ إلى ما ينفعه وما ينبغي أن يسأل عنه .

وبهذا تعلم أن تحديد يوم بعينه ، أو عام بعينه بأنه يوم القيامة قول على الله بلا علم ، لكن ثبت في الأحاديث أنها ستكون في يوم جمعة ففي الحديث : ٥ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، ولا تكون الساعة إلا في يوم جمعة » (١) .

#### 张 米 米

# الأمر الثاني: أشراط الساعة:

وقد جعل الله لقرب الساعة أمارات وأشراطًا قال تعالى: ﴿ فَهُلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ مَا أَنْ فَكُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ [محمد: السَّاعَةَ أَنْ مَكُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ [محمد: ١٨]، وهذه الأمارات تنقسم إلى قسمين: صغرى؛ وكبرى:

## أولًا: العلامات الصغرى كثيرة:

بعضها قد وقع، وبعضها یکون مقارنا للعلامات الکبری، وسوف أذکر بعض الأحادیث التي ورد فیها ذکر العلامات الصغری دون تتبع - ترتیب - لها: فمنها: ما ثبت عن أبي هریرة فله أن رسول الله علیه قال: « لا تقوم الساعة حتی تقتتل فعتان عظیمتان تکون بینهما مقتلة عظیمة دعوتهما واحدة، وحتی بعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلهم یزعم أنه رسول الله، وحتی یقبض العلم، وتکثر الزلازل، ویتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ویکثر الهرج - وهو الفتل - وحتی یکثر فیکم المال فیفیض حتی یُهم رب المال من یقبل صدقته، الفتل - وحتی یکثر فیکم المال فیفیض حتی یُهم رب المال من یقبل صدقته،

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٥٤)، وأبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١)، والنسائي (١١٣/٣).

وحتى يعرض فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب () لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين ﴿لَا يَنفَعُ لَا يَنفَعُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ

وهذا الذي ذكر في هذا الحديث من العلامات الصغرى إلا طلوع الشمس من مغربها فهي من العلامات الكبرى على ما يأتي .

\* ومنها: ما قاله النبي عَلِيْةِ: «اعدد ستًا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم (٦)، ثم استفاضة المال، حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر (١) فيغدرون فيأتوكم تحت ثمانين غاية (٥)، تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا (١).

ومنها: ما تقرر في حديث جبريل: أن تلد الأمة ربها (وفي رواية:
 ربتها)، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان (٢٠٠٠).

\* ومنها: ما ثبت عنه عَلَيْقِ قال: « بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - إن كادت لتسبقني (^).

<sup>(</sup>١) لا أرب : أي لا حاجة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٠٩) (٧١٢١)، ومسلم (١٥٧) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة .

<sup>(</sup>٤) بنو الأصفر هم الروم ، والمقصود هنا : النصارى .

<sup>(</sup>٥) الغاية : الراية .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣١٧٦)، وابن ماجه (٤٠٤٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٥٣٠١)، ومسلم (٢٩٥٠).

﴿ وَمِنْهَا : مَا رُواهُ أَنْسَ هُؤُلِئَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّه ﷺ : ﴿ مِنْ أَشْرَاطُ السّاعة أَنْ يَتِبَاهِى النّاسِ فَى المساجد ﴾ (١) .

\* ومنها: ما رواه أبو هريرة ظلله أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ أعناق الإبل بيصري ﴾ (٢).

\* ومنها: ما رواه أبو هريرة في قال: قال رسول الله ﷺ: « إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض الوجوه كأن وجوههم المجانُ المطرقة (٢) ، وقد تحقق هذا بقتال التتار.

\* ومنها قوله ﷺ: « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الحبال (٥) ومواقع القطر (١) يفر بدينه من الفتن (٧).

\* ومنها كثرة الفتن فعن أبي بكرة فيه قال: قال رسول الله عَلَيْتُ: ﴿ إِنَّهَا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٤٩)، والنسائي (٣٢/٢)، وابن ماجه (٧٣٩)، وابن خزيمة (١٣٢٣)، وصححه الألباني. انظر صحيح الجامع (٥٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١١٨)، ومسلم (٢٩٠٣). ويصرى بلدة في جنوب الشام، وقد خرجت هذه النار، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، والحافظ ابن كثير في أحداث (٦٥٤) من كتاب والبداية والنهاية والابن كثير.

<sup>(</sup>٣) « المجانُ الطوقة » : « الحجان » : جمع « مجن » هو الثرس الدرع الواقي للمقاتل . « المطرقة » : هي الأغشية ، والجمع « طراق » ، وهي جلدة تقدر على قدر الثرس وتلصق عليها . وشبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها ، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها ونتوء وجناتها .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٩٢٩)، ومسلم (٢٩١٣)، وأبو داود (٤٣٠٤)، والترمذي (٢٢١٥).

 <sup>(</sup>٥) الشعف : جمع شعفة : وهي رأس الجبل وقمته .

<sup>(</sup>٦) مواقع القطر : هي مواقع المطر .

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٩)، (٣٦٠٠)، وأبو داود (٢٦٦٧)، وابن ماجه (٣٨٩٠)، والنسائي (١٢٣/٨).

ستكون فتن ؛ القاعد فيها خير من الماشي فيها ، والماشي خير من الساعي إليها ، الا فإذا نزلت أو وقعت ، فمن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه ، قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : « يعمد إلى سيفه فيدق على حدّ بحجر ، ثم لينج إن استطاع النجاة ، اللهم قد بلغت ، اللهم قد بلغت » ، فقال رجل : يا رسول الله ، أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلَقُ بي إلى أحد الصفين ، أو إلى أحد الفئتين فضربني رجل بسيفه ، أو يجيء سهم فيقتلني ؟ قال : « يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) أي يكون التسليم على من يعرف ، ولا يسلم على من لا يعرفه .

<sup>(</sup>٣) أي كثرة الكتابة ، والاعتماد عليها ، وما أكثرها الآن .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/٧)، والحاكم (١١٠/٤)، وغيرهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٤٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح: انظر السلسلة الصحيحة (١٨٨٧).

\* ومنها: ما رواه أبو هريرة فلله قال: قال رسول الله وَ الله وَالله والله والله

﴿ ومنها: ما رواه أنس ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد» (٢٠٠٠).

ومنها: قوله ﷺ: «يتقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق السعفة»

\* ومنها: ما رواه أبو عامر أو أبو مالك أن النبي رَبِيَا قَال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليها بسارحة لهم يأتيهم بحاجة، يقولون: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (٥٠).

 <sup>(</sup>١) البخت المائلة: جمع ٥ بختي ٥: وهي الجمال الخراسانية ذات الأعناق الطويلة ، والمراد هو ارتفاع الغدائر - الضفائر - فوق رؤوسهن وجمع عقائصها .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١٢٨)، وأحمد (٣/٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٠) (٥٢٣١)، ومسلم (٢٦٧١).

 <sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٣٣٢)، وأحمد (٢٧/٢ه) من حديث أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٧٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري تعليقًا (١٠/١٥) ، ووصله أبو داود (٣٩٠٤) وغيرهم ، وفي هذا الحديث دليل على تحريم الغناء والموسيقى ، ومعنى : وجنب علم » أي : جنب جبل ، وه يبيتهم » أي : يهلكهم ليلا ، وه يضع العلم » أي : يزيله ويسقطه عليهم ، و « يجسخ » أي : يحول صورتهم إلى صورة القردة والخنازير كما فعل باليهود .

\* ومنها: ما رواه أبو سعيد الخدري ظله أن رسول الله على قال: « لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، ويخبره فخذه بحديث أهله بعده »(١). و « العذبة » : طرف الشيء .

\* ومنها: قوله عَلَيْهُ: « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو » (٢) ، وهذه العلامة لم تظهر كالتي قبلها ، ويبدو أنها تكون في خلال العلامات الكبرى . أو قبلها بقليل جدًّا .

ومعنى : « يحسر الفرات » : يكشف .

### تنبيه: نؤمن بخروج المهدي في آخر الزمان:

قبل نزول عيسى الطَّيْقِ يخرج المهدي، والمهدي: من ولد فاطمة بنت رسول الله وَ يَالِيَّةِ فعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله وَ يَالِيَّةِ يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة وَ يَالِيَّنَا »("). «عترتي »: أهل بيتي .

وهو يملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعد ما ملئت ظلمًا وجَوْرًا، فعن أبي سعيد الخدري ظلمه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الساعة حتى تملأ الأرض ظلمًا وعدوانًا، ثم يخرج من عترتي أو من أهل بيتي من يملؤها قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وعدوانًا».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٣/٣)، وابن حبان (٢٤٩٤)، والحاكم (١٤/٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٨٩٤) بلفظه ، وهو في الصحيحين بمعناه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٤)، وابن ماجه (٤٠٨٦)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٣٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٦/٣) ، وإسناده صحيح .

وقد ثبت في الأحاديث أن اسمه محمد بن عبد الله ، فعن عبد الله بن مسعود ظليه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، حتى يبعث الله فيه رجلًا مني أو من أهل يبتي - يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا، كما ملئت جورًا وظلمًا »(1).

وأما عن وصفه فعن أبي سعيد الخدري فلله قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «المهدي مني، وأجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظلمًا، ويملك سبع سنين »(٢).

ومعنى « أجلى الجبهة » ؛ أي انحسر شعره عن مقدم رأسه ، وأما « أقنى الأنف » : أي دقة أرنبة الأنف مع حدب في وسطه .

وفي زمنه يكثر الخير وتعظم البركة فقد روى الحاكم عن أبي سعيد أيضًا: «يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحًا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعًا أو ثمانيًا يعني: حججًا »(").

وفي صحيح مسلم قال ﷺ: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيًا ولا يعده عدًا »(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٢٤)، وابن حبان (٥٩٥٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٢٨٥)، والطبراني في الأوسط (١٧٦/٩)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٦٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢/٠٠/)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٧١١).

<sup>(3)</sup> amba (3197) ، وأحمد (7/0).

وفي نهاية حكمه ينزل عيسى ابن مريم الطّنيخ كما ورد في الحديث عن أبي هريرة وَفَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»(١).

وقد بينت الأحاديث أن عيسى الطّخة يصلى خلفه ففي حديث جابر فله الله وفيه: « ... فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صلّ لنا فيقول: لا ؟ إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة »(") ، وعند الإمام أحمد وغيره أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح .

فهذه جملة مختصرة مما ورد في أحاديث المهدي ، وقد صُنِّفت فيه دواوين ومؤلفات ، وقد ورد في شأنه أحاديث صحيحة وحسان وضعيفة ، والضعيف لا يعمل به خاصة في المسألة الغيبية .

هذا وقد اعتقد الشيعة وغيرهم عقائد باطلة في شأن المهدي ؛ فهم يزعمون أن المهدي هو آخر أثمتهم محمد بن الحسن العسكري ، وأنه في سرداب سامراء ولهم في ذلك أساطير وخرافات ، وكل ما يقولونه في ذلك باطل لا أساس له من الصحة .

#### \* \* \*

#### ثانيًا: العلامات الكبرى:

عن حذيفة بن أسيد الغفاري ظلله قال: اطلع النبي رَافِيَة علينا ونحن نتذاكر فقال: « ماذا تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان، والدجال، والدّابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم التينية، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٤٩)، ومسلم (١٥٥).

<sup>(</sup>Y) anda (101), وأحمد (7/3AT).

خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم  $^{(1)}$ .

## ويلاحظ في ذلك أمور:

(أ) أن الساعة تكون على إثر هذه الآيات فهي تدل على قربها.

( ب ) أن هذه العلامات متتابعة ، وقد قال ﷺ: « الأمارات خرزات منظومات في سلك ، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضًا » (٢) .

(ج) لا تعارض بين الأحاديث التي وردت بأن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وبين الأحاديث التي أشارت أن أولها الدجال، لأنه يقال: إن أول الآيات الأرضية الدجال، وأول الآيات السماوية طلوع الشمس من مغربها.

(د) لم ترد أحاديث صريحة تشير إلى ترتيب هذا العلامات ، لكن يتضح
 من بعضها أن خروج الدجال ، ثم نزول عيسى ، ثم يأجوج ومأجوج يقع مرتبًا
 حسب الأحاديث .

كما أشارت الأحاديث إلى أن آخرها النار التي تخرج من عدن ، وأما بقية الآيات فلم ترد أحاديث في بيان موقعها وترتيبها .

وسوف نتناول هذه العلامات بشيء من التفصيل بدون إطالة :

#### (١) الدجال:

وخروجه من أعظم الفتن لما ثبت في الحديث قال رسول الله ﷺ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال »(").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٠١)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (٢١٨٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم (٤/٩/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد (٢١٩/٢) من حديث أنس،
 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٦٣).

<sup>(</sup>m) anda (13 PT).

وعن أبي أمامة فللله عن النبي بَلِيْنَ قال: «يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله على لم يعث نبيًا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة »(1).

وقد بين لنا النبي ﷺ صفات الدجال، وفتنته، ومكان خروجه، ومقدار لبثه في الأرض، ومقتله.

فمن ذلك قوله ﷺ: «ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذّاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ، مكتوب بين عينيه كافر »(٢) رواه البخاري ، ورواه مسلم وزاد - ثم «تهجاها: ك ف ر».

وعن النواس بن سمعان فله قال: ذكر رسول اله والله والله والله والله في الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط(")، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزي بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف، إنه خارج خَلَّة بين الشام والعراق، فعاث يمينًا وعاث شمالًا، يا عباد الله فاثبتوا.

قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا؛ يوم كسنة،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٠٧٧)، والحاكم (٥٠/٤)، والطبراني في الكبير (١٤٦/٨)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٧٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٤٠٨)، ومسلم (٢٩٣٣)، والترمذي (٢٢٤٥).

 <sup>(</sup>٣) سيأتي معاني الكلمات في آخر الرواية .

ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله؛ فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: « لا؛ اقدروا له قدره».

قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض ؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًا وأسبغه ضروعًا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل.

ثم يدعو رجلًا ممتلقًا شبابًا ، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك ، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره ، فيطلبه حتى يدركه بباب لد ، فيقتله ، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه ، فيمسح عن وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ... الحديث »(۱) . وسيأتى بقيته في ذكر يأجوج ومأجوج .

ومعنى «قطط»: شديد جعودة الشعر. و « الخلة »: المكان والطريق بين البلدين. « فعاث » العيث: الفساد. « تروح سارحتهم » أي: ترجع آخر النهار مواشيهم. و « وذرًا » جمع ذرة ؛ وهي أعالي الماشية وأسنمتها. و « ممحلين » : المقصود القحط والجدب ، و « يعاسيب النحل » : ذكورها ، وقيل : جماعة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٣٧).

النحل، ومعنى: «جزلتين رمية الغرض» أي: سيجعله قطعتين بينهما مسافة مقدار الرمية. و «مهرودتان»: ثوبان مصبوغتان.

وعن أبي سعيد الخدري رفي قال: قال رسول الله والله والدجال فيقولون له: أين فيتوجه قِبَلَهُ رجل من المؤمنين، فَتَلْقَاهَ السَالِحُ مَسَالِحُ الدجال فيقولون له: أو ما تؤمن تغمِدُ؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج، قال فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، فيقولون: اقتلوه فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله والله والله منها في الدجال ، فيأمر الدجال به فيضج، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربًا.

قال: فيقول: أو ما تؤمن بي ؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب، قال: فيؤمر به فيؤشر بالمتشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم فيستوي قائمًا، قال: ثم يقول له: أتؤمن بي ؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى تَوْقُوتِهِ (١) نحاسًا، فلا يستطيع إليه سبيلًا، قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب نحاسًا، فلا يستطيع إليه سبيلًا، قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة » فقال رسول الله ويَعْفَى: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين » (١).

وعن المغيرة بن شعبة ظلمة قال: ما سأل أحد النبي تَلَيِّةِ عن الدجال أكثر مما سألته ، قال: « وما سؤالك » - وفي رواية: وما ينصبك منه - إنه لا يضرك ، قال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء قال: « هو

 <sup>(</sup>١) \* الترقوة » : العظم بين ثفرة النحر والعاتق .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۳۸).

أهون على الله من ذلك "(١).

وعن أنس بن مالك عليه أن رسول الله عليه قال: « يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة (٢) (٣).

وعن أبي أمامة ولله في حديث طويل وفيه: «وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته (٤) ، حتى ينزل عند الظريب الأحمر (٥) عند منقطع السبخة ، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه ، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديث ويدعي ذلك اليوم يوم الخلاص (١).

والأحاديث في ذكر الدجال وأوصافه كثيرة نكتفي بهذا القدر، ففيه كفاية إن شاء الله.

#### \* \* \*

#### (٢) وأما عن نزول عيسى الطَّيْلان :

فقد وردت في ذلك الأحاديث وقد تقدم شيئًا من ذلك في حديث النواس بن سمعان رفح وأنه ينزل في آخر أيام الدجال وتقدم في أحاديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (٢١٥٢).

<sup>(</sup>٢) ( الطيالسة ) : جمع ( طيلسان ) ، والطيلسان : أعجمي معرب ، وهو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج خال من التفصيل والخياطة .

<sup>(</sup>T) (ele amba (33PT).

<sup>(</sup>٤) صلته : أي مجردة .

<sup>(</sup>٥) الظريب: تصغير « ظرب » وهو الجبل الصغير .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (٤٠٧٧)، وإسناده قوي، ورواه مسلم من حديث أنس (٢٩٤٣).

المهدي أن ينزل وقد أقيمت صلاة الصبح، فيقدمه إمام المسلمين ليصلي بالناس فيقول له عيسى التَلْيُكُلُم: تقدم فصلٌ فإنما لك أقيمت.

وأول ما يفعله عيسى الطّينين : فإنه يقتل الدجال بياب لُد ، ثم بعد ذلك يحكم بشريعة القرآن .

فقي الصحيحين عن أبي هريرة ظلفة قال: قال رسول الله علم والذي الفسي يبده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها "".

وتستمر مدة عيسى في الأرض أربعون سنة ثم يتوفى ، كما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة : وفيه : « فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون » (٢)

وفي زمنه وبعده يعم الرخاء ويكثر الخير ففي الحديث: «طوبي لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في المطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٨٩).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲۲۲۲) (۲٤۷٦) (۲٤٤٨)، ومسلم (٥٥٥)، والترمذي (۲۲۳۳)، وابن ماجه
 (۲) البخاري (٤٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٣٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٨٩).

حبَّك على الصفا لنبت ، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ، ويطأ على الحية فلا تضره ، ولا تشاح ، ولا تحاسد ، ولا تباغض »(١) .

非 \* \*

### (٣) خروج ياجوج وماجوج:

وفي زمن عيسي الطِّخِلاً يخرج يأجوج ومأجوج، كما ثبت ذلك في حديث النواس بن سمعان عند مسلم ، وقد تقدم أوله عند ذكر الدجال ، وفي آخره : « ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه - أي : الدجال - فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أنى قد أخرجت عبادًا لى - لا يدان لأحد بقتالهم - فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أواثلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسي وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسي وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسي - أي قتلي - كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسي وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسي وأصحابه إلى الله، فيرسل طيرًا كأعناق البخت ، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ، ثم يرسل الله مطرًا لا يَكُنُّ منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ، ويبارك في الرُّسْل ، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفتام من الناس ،

<sup>(</sup>١) انظر السلسلة الصحيحة للألباني (١٩٢٦).

واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة »(1).

ومعنى «النغف»: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. و «البخت»: جمال طويلة الأعناق. «لا يكن منه»: لا يحتجب، ومعنى «كالزلفة» أي كالمرآة، و «الرّسل»: هو اللبن الذي يحلب، و «اللقحة»: وهي التي تحلب، و «اللوسل»: هو اللبن الذي الحمر»: هو اجتماع الرجال والنساء علانية بحضرة الناس.

#### \* \* \*

#### (٤) الدخان:

العلامة الرابعة «الدخان»، وقد تقدم أنه لم يحدد ترتبيه ضمن العلامات العلامة الرابعة «الدخان»، وقد تقدم أنه لم يحدد ترتبيه ضمن العلامات الكبرى، قال تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۚ فَي يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَاذَا عُذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الدخان: ٩: ١٠].

هذا ، وقد ذهب ابن مسعود ظليم أن المقصود بالدخان المذكور بالآية هو القحط الذي أصاب قريشًا يوم بدر .

والراجع ما تقدم من أن مقصود الآية أنه الدخان الذي يكون يوم القيامة ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٣٧) كتاب الفتن.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (١٨/٢٢)، ورواه الطبراني في الكبير (٢٩٢/٣)، وإسناده جيد.

لأن الأحاديث تبين أنه لم يأت بعد، وأنه يكون قرب الساعة، وقوله تعالى: ﴿ يَـنَّفْتَى ٱلنَّاسِ ﴾ دليل على العموم.

ولذا رجح ابن كثير والنووي وغيرهم القول الأول ، وبه قال حذيفة وابن عمر والحسن .

#### \* \* \*

## (٥) طلوع الشمس من مغربها :

ثبت في حديث عبد الله بن عمرو وَ الله الله على الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ يقول: « إِن أُول الآيات خروج الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى ، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا » (١) .

والمقصود بأولها إما أن يكون المراد بعد فتنة يأجوج ومأجوج ، وبذلك لا تتعارض مع الأحاديث التي تبين أن أولها الدجال ، وإما أنها أول العلامات المؤذنة بتغير أحوال الأرض .

قال تعالى : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِنَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ هَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ عَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَوْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ٥٥].

وفي حديث أبي ذر عليه قال: قال رسول الله ﷺ: « يا أبا ذر ، هل تدري

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٤١)، وابن ماجه (٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٣٥) (٢٠٠٦)، ومسلم (١٥٧).

أين تذهب هذه » ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها ، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها » (١) .

فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة لما ثبت في الصحيح « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه »(٢).

### (٦) خروج الدابة:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايْنَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ [النسل: ٨٦].

ووقت خروجها قريب جدًّا لطلوع الشمس من مغربها كما تقدم ويكون في وقت الضحى .

وأصح ما ورد في الحديث عن أحوالها ما رواه أحمد في مسنده عن أبي أمامة والله يرفعه إلى النبي والله الله الدابة ، فَتَسِم الناس على خراطيمهم ، ثم يعمرن فيكم حتى يشترى الرجل البعير ، فيقول : ممن اشتريته ؟ فيقول : اشتريته من أحد المخطّمين » .

معنى « تسم الناس على خراطيمهم » : تجعل علامة على أنوفهم .

张 米 米

### ( ٧- ٨- ٩ ) ثلاث خسفات:

وذلك لما تقدم في حديث حذيفة بن أسيد، وفيه قال رسول عَلَيْق : «إن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٩٩)، ومسلم (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٠٣) ، وأحمد (٢/٥٧٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٦٨/٥) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٢٢) .

الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف المغرب، وخسف في جزيرة العرب ... الحديث (١) ، ولم يرد ما يفصل هذه الخسوف أو ماذا يحدث فيها.

#### \* \* \*

## (١٠) النار التي تحشر الناس:

وهي آخر العلامات كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة ظلفه قال: « يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا» (1)

ومعنى : « تقيل » : من القيلولة ؛ وهو النوم وسط النهار .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> amba (1.P7).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (٢٨٦١).

## الأمر الثالث: يوم القيامة

(١) اسماء يوم القيامة : وليوم القيامة أسماء عديدة وردت في القرآن ؟ منها :

\* فهو يوم القيامة : كما قال تعالى : ﴿ لَا أُنِّيمُ بِيُّومِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الفيامة: ١].

\* وهو يوم البعث: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَيِشْتُمْ

فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذًا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾ [الروم: ٥٦].

\* القارعة: قال تعالى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۚ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَبْكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ وَمَا أَدْرَبْكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ والقارعة: ١: ٣].

\* الطامة الكبرى: قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآمَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٤].

الصّاخة: قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّافَةَ ﴾ [عس: ٣٣].

\* الأزفة: قال تعالى: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآَزِفَةُ ﴾ [النجم: ٥٧].

\* الحاقة: قال تعالى: ﴿ لَلْمَافَةُ ۞ مَا لَلْمَافَةُ ۞ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا لَلْمَافَةُ ﴾ [الحاقة: ١ - ٣].

\* الواقعة: قال تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [الواقعة: ١].

\* الساعة: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ ﴾ والحج: ١].

\* اليوم الآخر: قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْهِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النوبة: ١٨].

- \* يوم الفصل : قال تعالى : ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَّنَّنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ ﴾ [المرسلات: ٣٣] .
  - \* يوم الدين: قال تعالى: ﴿ مِثْلِكِ يُوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ١٤].
  - \* يوم الحسرة: قال تعالى: ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْمَسْرَةِ ﴾ [مريم: ٣٩].
- \* يوم الخروج: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرْدِجِ ﴾ [ق: ٤٢].
  - \* الغاشية: قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١].
- ※ يوم الخلود: قال تعالى: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْرٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ [ق: ٣٤].
  - \* يوم الجمع: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيُوْمِ ٱلْجَمَّعِ ﴾ [التغابن: ١].
- \* يوم الوعيد: قال تعالى: ﴿ وَنُهُخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ [ق: ٢٠].
- \* يوم الحساب: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَّبِرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [خاذ: ٢٧].
- \* يوم التغابن: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِ ﴾
   [التغابن: ٩].
- \* يوم التناد: قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون: ﴿ وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ﴾ [غافر: ٣٢].
- \* يوم التلاق: قال تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَلَدُوهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ بَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ [خافر: ١٥].
- \* اليوم الموعود: قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَا اللهِ عَلَى الْمُرْفِحِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ ﴾ [البروج: ١: ٢] .
- \* يوم مشهود: قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوَمُّ تَجَمُّوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوَمُّ مَّشَهُودٌ ﴾ [مرد: ٣: ١].

\* يوم عسير: قال تعالى: ﴿ فَذَٰلِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ [المدثر: ٩].

\* يوم عبوس قمطرير: قـال تعالى: ﴿ إِنَّا غَفَاتُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٠].

وغير ذلك من الأسماء التي تدل على عظم ذلك اليوم.

\* \* \*

### (٢) ونؤمن بالنفخ في الصور

قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٦٨]، والصور: هو القرن الذي ينفخ فيه الملك الموكل بالنفخ فيه وهو إسرافيل التَّفِيَّة، وهو واقف موقف الاستعداد منذ أن خلقه الله استعدادًا لأمر الله عَلَيْ له، فعن أبي هريرة فَهِ قال: قال رسول الله يَتَلِيَّة: ﴿ إِن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دُريان ﴾ أ

وعن أبي سيعد الخدري ظله قال: رسول الله يَتَلِيْقُ: 3 كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ » قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا »(٢).

والنفخ في الصور يكون مرتين: الأولى: هي نفخة الصعق، والثانية: هي

 <sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۲۰۳/٤)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۰۷۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۲٤۳)، وحسنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
 (۱۰۷۹).

نفخة البعث، قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي اَلْسَمَوَتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزم: ١٦]، قال تعالى: ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا تَعالَى: ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ يَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ اللَّهِدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِيلُونَ ﴾ [بس: ١٩: ١٥]، وتسمى الأولى أيضًا (الراجفة ﴾ اللَّادِفة ﴾ والثانية الرادفة ﴾ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَرْجُكُ الرَّاحِفَةُ ﴾ الرَّادِفَةُ ﴾ الرَّادِفَةُ ﴾ والثانية الرادفة ﴾ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَرْجُكُ الرَّاحِفَةُ ﴾ الرَّادِفَةُ ﴾ الرَّادِفَةُ ﴾

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات. نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث ، ودليلهم في نفخة الفزع قوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَنِعَ مَن فِي السَّورِ فَفَنِعَ مَن فِي السَّورِ وَمَن فِي اللَّرَضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧] ، وممن ذهب إلى ذلك ابن تيمية كَيْلَتْهُ ، وابن كثير كثير كَيْلَتْهُ وغيرهما. والعلم عند الله .

وأما عن هول هذه الصيحة فقد قال تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ﴾ [بس: ٤٩].

وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة ظليه أن رسول الله وَيَلِيْهُ قال : « ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبيعانه ولا يطويانه ، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها »(١).

و « اللقحة » : هو ما يحلبه من ناقته . و « يليط حوضه » أي : يصلحه فيسد ما تخرق منه قبل أن يملأه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٠٦).

وعن عبد الله بن عمرو على أنه سمع رسول الله وَ يَقْلُمُ يَقُول : «ثم ينفخ في الصور ، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ورفع ليتًا ، فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ، قال : فيصعق ويصعق الناس ، ثم يرسل الله – أو قال ينزل الله مطرًا كأنه الظل أو الطل (نعمان الشاك) – وهو أحد الرواة – فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » (۱) .

ومعنى : « أصغى ليتا ، ورفع ليتا » : أمال صفحة عنقه أي ليسمع الصوت .

أما المدة بين النفختين: ففي حديث أبي هريرة ولله عن النبي وَالله قال: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يومًا. قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا، قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة، قال: أبيت» (٢).

ومعنى « أبيت » فيه ثلاث تأويلات ، أولها : امتنعت عن بيان ذلك لكم ، وقيل : أبيت أسأل النبي ﷺ عن ذلك ، وقيل : نسيت .

وبقي سؤال وهو: مَن هم الذين استثناهم الله عَجَانَ في قوله: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨]؟

والجواب: أن العلماء تنازعوا في تحديد الذين استثناهم الله على أقوال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الفتن باب خروج الدجال (٢٩٤٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (۱۰٤۷)، والنسائي (۹۱/۳)، وابن ماجه (۱۰۸۵)، وصححه الألباني
 في صحيح الجامع (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (٢٩٥٥).

متعددة يستندون فيها إلى آراء أو أحاديث لا تصح ، والأولى في ذلك أن نَكِلَ علم ذلك إلى الله ﷺ.

قال القرطبي كالله: قال شيخنا أبو العباس: (الصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل)(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: (وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله؛ فإن الله أطلق في كتابه ... والنبي ﷺ توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟

فإذا كان النبي ﷺ لم يُخْبَر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يُخْبِرُ اللَّهُ به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم)(").

#### 张 张 恭

### (٣) نؤمن بالبعث والنشور :

(أ) معنى البعث: إحياء العباد في يوم المعاد، وذلك بعد النفخة الثانية كما قال تعالى: ﴿ أُمُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمّ قِيَامٌ ۖ يَنْظُـرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

<sup>(</sup>١) التذكرة (ص١٨٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲۱/٤).

بَنَانَهُ ﴾ [القبامة: ٣: ٤]، وقال تعالى: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نُجِيدُهُ ﴾ [الأبياء: ١٠٠٤، وقال تعالى: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس: ٥٣].

# ( ب ) وقد أقام الله البراهين على بعث الناس من قبورهم :

أُولاً: الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، كما قال تعالى: 
﴿ وَيَتُقُولُ ٱلْإِنْكُنُ أَوْذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَبًّا ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَبُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَ 
خَلْفَنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا﴾ [مربم: ٢٦: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَبُّهَا ٱلنَّاسُ إِن 
كُشْتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُطْفَقِ ﴾ [الحج: ٥: ٧]. 
ثَلْتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُطْفَقِ ﴾ [الحج: ٥: ٧]. 
ثانيًا: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها والاستدلال بذلك على إحياء الناس بعد مونهم كما قال تعالى: ﴿ وَأَخْيَيْنَا بِهِهِ بَلْدَةً مَيْثًا كَذَلِكَ ٱلْمُرْبَّ وَرَبَتُ الناس بعد مونهم كما قال تعالى: ﴿ وَأَخْيِيْنَا بِهِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ ٱلْمُرْبَّ وَرَبَتُ وَرَبَتُ وَرَبَتُ مِن كُلِ شَيْءٍ قَلِيرً ﴾ وَقَرَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِنَّا أَنذَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَلَةُ ٱلْمُونَى وَأَنْهُ مِن اللَّهُ يَبْعَلُ مَن فِي وَالْدَبُ مُن فِي الْمَوْقَ مَا لَهُ يَعْمُ مَن فِي الْفَبُورِ ﴾ [الحج: ٥ - ٧].

### مواضع في سورة البقرة:

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٦] . قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُعْيِى اللّهُ ٱلْمَوْتَى وَبُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ء لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣] .

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمُّ أَخْيَاهُمْ ﴾ [البغرة: ٢٤٣].

وقوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَنَةً ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَلِهِ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَةُ قَالَ أَوْلَمُ الْوَالَمُ وَلَا كُنْ وَلَاكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ أَوْمِنَ قَالَ مَكْدُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ أَوْمِنَ قَالَ مَنْ أَلْهُ عَلَيْ أَلَا عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرً عَلَيْمُ فَي اللهِ عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيرً عَلَيْمُ إِلَى اللهُ عَلَيْمُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ إِلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ أَلَا اللّهُ عَزِيرًا لَهُ اللّهُ عَزِيرًا فَاللّهُ عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمّ آدُعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللّهُ عَزِيرًا عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمّ آدُعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱلللهُ عَزِيرًا عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمّ آدُعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱلللهُ عَزِيرًا فَيْمُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللّهُ عَلَيْمُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ أَلُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عُلُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

(ج) ويبدأ البعث يوم القيامة بأن يرسل الله مطرًا كأنه الطل، أو الظل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون (١).

« والطل »: المطر الذي ينزل من السماء في الصحو، وهو أضعف المطر (٢).

ويكون بدأ إنبات هذه الأجساد من عجب الذنب، (وهو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال عجم بالميم)(")، وهو أصل

<sup>(</sup>١) وقد تقدم الحديث في ذلك، في باب النفخ في الصور قريبًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لمسلم (٩٢/١٨) .

د- صفة الحشر: قال تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَـنَّمُ اللَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ

نُكُو اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هذه هي الصورة لحشر الناس يوم القيامة ، لكن الله يكرم المؤمنين ويهين الكافرون قال تعالى : ﴿ يَوْمَ مَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿ وَفَلَو اللَّهُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿ وَفَلُو اللَّهُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَدًا ﴾ [مريم: ٨٥: ٨٦] .

وفي الصحيحين عن أنس صلى الله الله الله كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤/٤)، وأحمد (٢/٩٨).

يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟ »(١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْهُم: «يحشر المتكبرون أمثال الذريوم القيامة في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان »(٢). و «الذر»: هي الحشرات الدقيقة كالنمل ونحوه.

هـ الحشر يعم جميع المخلق حتى البهائم: قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَاّبَـتُو فِي الْأَرْضِ وَلَا طَاتِهِ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمْمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيَّو ثُمَّ الْأَرْضِ وَلَا طَاتِهِ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمْمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيَّو ثُمَّ اللَّهَالَةِ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَتِ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨] ، وقال تعالى: ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْلَازَضِ إِلَا عَالِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَذَهُمْ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣: ٩٠] .

و- أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا على من أبي هريرة الله على قال: قال: رسول الله على المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله على فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال: « لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق، أو كان ممن استثنى الله على ، وفي رواية « فلا

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٦٠)، ومسلم (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٩٢)، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٨٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٧٨)، وأبر داود (٤٦٧٣).

أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي الأ().

وهذا لا يتنافى مع الحديث الجازم بأنه أول من ينشق عنه القبر. لأنه تحمل هذه الصعقة الواردة في هذا الحديث بأنها صعقة أخرى تكون في عرصات القيامة وذلك بعد البعث ، وقد استدل ابن القيم على ذلك بقوله تعالى : ﴿ فَذَرَّهُمْ اللَّهِ عَلَى فَلَا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ [الطور: ٤٥] : والله أعلم .

ز- أول من يكسى من العباد إبراهيم الطّينين، فعن ابن عباس رَجَيْبُهَا عن النبي عَيِّبُهُم عن النبي عَيِّبُهُم عن النبي عن الخليل عن الخليل عن المخليل عن المخل

ج- ثبت في بعض الأحاديث: «إن الميت يعث في ثيابه التي يموت فيها (٣) »:

ويبدو ذلك متعارضًا مع ما تقدم من أنهم يبعثون حفاة عراة ، وقد جمع بينها بعض أهل العلم على أحد هذه الاحتمالات .

الأول: أنهم يبعثون فيها ثم تبلى بعد قيامهم من تبورهم، فإذا وافوا الموقف كانوا عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة.

الثاني: أن كسوتهم بعد كسوة الأنبياء تكون من جنس ما يموتون فيها ، فإذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة .

الثالث: أن المراد بالثياب: الأعمال فهم يبعثون على أعمالهم ويشهد له حديث النبي ﷺ: « يبعث كل عبد على ما مات عليه »(٤)، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١١) (٣٤٠٨) (١٥١٣)، ومسلم (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٤٧) (٣٤٤٧) (٤٧٤٠)، ومسلم (٢٨٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣١١٤)، والحاكم (٢/٠/١)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في
 السلسلة الصحيحة (١٦٧١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٧٨) ، وأحمد (٣/١٣٣).

ع- صفة أرض المحشر: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ
 وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

وعن سهل بن سعد في قال سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول: « يحشر الناس يوم القيام على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى » قال سهل أو غيره « ليس فيها معلم الأحد» (١).

و « العفراء » اختلف العلماء في معناه . فقال الخطابي : بياض ليس بناصع ، وقال عياض : بياض يضرب إلى الحمرة ، وقال ابن فارس : خالصة في البياض . و النقي » : هو الدقيق النقي من القشر .

وفي الحديث أنه سأل عَلَيْكُمْ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله عَلَيْكُمْ: «هم في الظلمة دون الجسر»<sup>(۱)</sup>.
والسماد بـ « الجسر »: الصراط.

والراجح أن أرض المحشر غير هذه الأرض، وسماءها غير هذه السماء لظاهر الآية والأحاديث. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التبديل هو تبديل صفاتها فقط، مستدلين على ذلك بآثار عن عبد الله بن عمرو وابن عباس. والراجح ما تقدم من الأحاديث. لأن هذه الآثار لا تقدم على الحديث.

#### \* \* \*

### (٤) ونؤمن بالحساب والجزاء:

( أ ) وذلك بمثول العباد أما ربهم فيعرفهم بأعمالهم ويجازيهم بها قال تعالى : ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَ ۚ بِٱلنِّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَاءِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥).

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٦٩].

ويوفي الله الحقوق كاملة غير منقوصة كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوفَّ كُلُّ وَيُوفِ كُلُّ وَيُوفِ كُلُّ وَيُوفِ كُلُّ وَقَالِ تعالى: ﴿ فُمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوبُ وَالبنرة: ٢٨١]. وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوبُ ﴾ ومَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوبُ ﴾ ومَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوبُ ﴾ والزازال: ٧: ٨].

### (ب) أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته:

فعن أبي هريرة ظلى قال سمعت رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله والله والل

(ج) وأول ما يقضى به بين العباد في الدماء " ، فالأول - وهي الصلاة - يتعلق بحقوق العباد ، وتقضى الحقوق يتعلق بحقوق العباد ، وتقضى الحقوق بالحسنات والسيئات فعن أبي هريرة هذه أن رسول الله على الله والدين المفلس قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع ، قال رسول الله والمفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيقعد فيقتص هذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من فيقعد فيقتص هذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٨٦٤)، والترمذي (٤١٣)، والنسائي (٢٣٢/١)، وابن ماجه (١٤٢٥).

 <sup>(</sup>٢) كما جاء عند مسلم (١٦٧٨) من حديث ابن مسعود ، قال : قال رسول الله ﷺ : ٥ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ٥ .

الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار ١٥٠٠٠.

فعلى هذا تؤدى كل الحقوق لأصحابها ، حتى يبلغ من العدل أن تقضى حقوق البهائم كما ثبت في الحديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ؛ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(").

(د) يؤتى بالشهود يشهدون على العباد، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ [غافر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمِمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا

فتشهد الملائكة كما قال تعالى: ﴿ وَبَعَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق: ٢١]. وتشهد أمة النبي وَيَنْظِيَّة على الأمم كلها كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةٌ وَسَطّا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُ ﴾ شَهِيدُ أَنَّ وَالبَرْة: ١٤٣].

وتشهد الأرض كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة وهي أن رسول الله علي قرأ: ﴿ يَوْمَبِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزنزلة: ٤] قال: أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ؛ تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ؛ فهذه أخبارها » (٢).

وتشهد الأعضاء قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَٱلْدِيهِمْ وَٱلْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ بِعَـمَلُونَ ۞ يَوْمَهِذِ يُوقِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُ ٱلْمُبِينُ ﴾

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤٨١) ، والترمذي (٢٤١٨) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٢٠)، والترمذي (٢٤٢٠).

 <sup>(</sup>٣) صحیح: رواه الترمذي (٢٤٢٩) وقال: هذا حدیث حسن غریب، وأحمد (٣٧٤/٢)،
 والحاكم (٢٨١/٢) وصححه ووافقه الذهبي، والحدیث تكلم فیه بعض أهل العلم.

\* فمنهم من يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وقد بينهم النبي على ربهم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون (١٠).

\* ومنهم من تلتقطهم النار في الموقف ، كما ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح ، « تخرج عنق من النار يوم القيامة ، لها عينان تبصران ، وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق ، يقول : إني وكلت بثلاث ؛ بكل جبار عنيد ، وبكل من دعا مع الله إلهًا آخر ، وبالمصورين » (٢) .

\* ومنهم من تعرض عليه أعماله فقط وهو الحساب اليسير، فعن عائشة وينظينا أن رسول الله وينظين قال: «ليس احد يحاسب يوم القيامة إلا هلك - وفي رواية من نوقش الحساب هلك» قالت عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: ﴿ فَا مَنْ أُوتِ كَانَبُهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ تعالى: ﴿ فَا مَنْ أُوتِ كَانَبُهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧: ٨] فقال رسول الله ويَنظين : «إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك ﴾ "

\* ومنهم من يناقش الحساب، فإن نوقش عُذب وهلك. كما تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٧٢)، ومسلم (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٧٤) ، وأحمد (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٣) (٤٩٣٩) (٢٥٣٦)، ومسلم (٢٨٧٦).

### ( ٥ ) ونؤمن بتطاير الصحف

قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنَهُ أَلْزَمْنَهُ طُلَّهِمُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اللهِ تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنهُ إِنهُ الْزَمْنَهُ طُلَّهِمُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كُنْبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ القرآ كِننبك كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٣: ١٤].

وعندئذ لا يعرف أحدً أحدًا ؛ ففي السنن عن عائشة وَ الله والله وا

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيَسِيدِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥٥٥٤)، وأحمد (١/١١٠).

﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبَهُ وَرَانَة ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ۞ بَلَنَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الأنشقاق: ٧: ١٥].

米 米 米

### (٦) ونؤمن بالميزان:

أَ- قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتِهِ مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

قال ابن حجر كذلة: قال أبو إسحاق الرّجاج كذلة: (أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان، ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالت: هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه بضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)(1).

ب- یثقل المیزان ویخف حسب الأعمال، فمنهم ناج ثقل میزانه، ومعاقب خف میزانه، قال تعالی: ﴿ فَاأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِیـنْتُم ۗ ﴿ فَهُو فِي عِیشَةِ رَامِیـيَةِ
 وَامَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِیـنْتُم ۗ ﴿ فَاأَمُّهُم هَاوِیـةٌ ﴿ وَمَا أَدْرَدُك مَا هِـيّة ﴿ إِلَامَا مَا مُـيّة ﴾ [الفارعة: ١: ١١].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقَّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُّ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَنتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَنتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ والأعراف: ٨: ٩].

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٥٣٨).

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِلْ وَلَا يَسَاءَلُونَ فَ فَمَن ثَقُلَت مَوَزِيتُهُم فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِيتُهُم فَا أَوْلَتهِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِيتُهُم فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِيتُهُم فَأُولَتهِكَ ٱلنَّارُ وَهُمْ فَالْمَانِونَ النَّامُ وَهُمْ ٱلنَّارُ وَهُمْ فَا كَلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١: ١٠٤].

# ج- اختلف أهل العلم في الموزون ما هو على أقوال:

المعظيم عن يرى أن الأعمال نفسها هي التي توزن ، وأنها تجسم فتوضع في الميزان ، واستدلوا بأدلة منها قوله و الميزان ؛ «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ؛ سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » (۱) .

\* ويرى أخرون أن الذي يوزن هو العامل نفسه ، وأن الميزان يثقل به أو يخف حسب إيمانه ، كما ورد في الحديث: «إنه ليأتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » ، وقال : اقرءوا ﴿فَلَا نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنّا ﴾ [الكهف: ١٠٥] ، وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان دقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه ، فضحك القوم منه ، فقال رسول الله ﷺ: «مم تضحكون » قالوا : يا نبي الله من دقة ساقه . قال : « والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد » ...

\* وذهب فريق ثالث إلى أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله برخ عمرو بن العاص رفيتها أن رسول الله برخية قال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٠٦) (٦٦٨٢) (٧٥٦٣) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٢٩) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/٠٢٠)، وابن حبان (٧٠٦٩).

«إن الله سيخلص رجلًا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة ، فينشر له تسعة وتسعين سجلًا ، كل سجل مثل مد البصر ، ثم يقول : أتنكر من هذا شيقًا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب ، فيقول : ألك عذر ؟ فيقول : لا يا رب ، فيقول الله – تعالى – : بلى ؛ إن لك عندنا حسنة ، فإنه لا ظلم اليوم ، فتخرج بطاقة فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فيقول : فتخرج بطاقة فيه فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك الحضر وزنك ، فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك لا تظلم ، فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ، ولا يثقل مع اسم الله شيء (١٠).

قال الشيخ حافظ حكمي تَغَلَّلُهُ - بعد عرضه لهذه الأقوال الثلاثة -: (والذي أستظهر من النصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن ، لأن الأحاديث التي هي (٢) بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها) (١).

#### 条 卷 卷

## (٧) ونؤمن بالصراط:

(أ) قال شارح الطحاوية: (ونؤمن بالصراط: وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الجسر كما قالت عائشة ويَسْمَعُنّا أن رسول الله وَيَسْمِعْ سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۲٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، والحاكم (٤٦/١)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ في ٤، ولعلها مصحفة، وما أثبته يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول (٢/٢٠).

والسماوات؟ قال: « هم في الظلمة دون الجسر »(١).

(ب) وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري - في حديث طويل - مرفوعًا وفيه: «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم»، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «مدحضة مذلة، عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف والبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا»(٢).

ومعنى « مدحضة » : مكان تزل فيه الأقدام ولا تستقر .

ومعنى « مذلة » : مكان تنزلق فيه الأقدام ، وهو نفس المعنى .

ومعنى « الخطاطيف » : جمع خطاف ، وهو حديدة معوجة يختطف بها الشيء .

ومعنى « الكلاليب » : جمع كلُّوب ؛ وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم ويتناول بها الحداد الحديد من النار .

و « الحسك » شوك صلب قوي ، « مفلطحة » : لها عرض واتساع ، و عقيفاء » منعطفة معوجة .

قلت: وقد ثبت في بعض الآثار أن جسر أدق من الشعر وأحد من السيف فقد روى ابن جرير عن ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]، قال: (الصراط على جهنم مثل حد السيف ... )(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٠٦)، (٧٤٤٠)، ومسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٤٠٧/٣)، والطبراني في الكبير (٢٠٣/٩)، وفي صحيح الترغيب (٣٦٢٧).

(ج) أول من يجيز على الصراط الرسول بَيْكِيْ وأمته: لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في مرفوعًا - في حديث طويل - وفيه: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم ...» (()

( هـ ) اختلف العلماء في معني قوله تعالى: ﴿وَائَنَّهُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتَ الْكَنفِرِينَ ﷺ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۖ ﴿ وَالنَّارِعُوا إِلَىٰ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٧٤)، ومسلم (١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم (٤٠٨/٢)، وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (٣٥٧/٩)، وصححه
 الألباني في صحيح الترغيب (٣٥٩١).

مَغْفِرَةِ مِن دَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١ - ١٣٣].

١- فذهب البعض إلي أن المقصود به الدخول ، وهو قول ابن عباس وأنها تكون على المؤمنين بردًا وسلامًا واستدل بقوله تعالى : ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ فَاوَرَدُهُمْ مُ النَّارِ ﴾ [هود: ٩٨] ، بمعنى : أدخلهم .

٣- وذهب آخرون إلى أن الورود هو المرور ، وهو قول جابر بن عبد الله على فقد سئل عن الورود فساق الحديث بطوله وفيه : « ... ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورًا ثم يتبعونه ، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون ، فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفًا لا يحاسبون ... (١).

والجمع بين الأقوال أن ورود الكفار دخولهم إياها ، وورود المؤمنين مرورهم عليها ، فالكل يرد عليها مرورًا ، ثم يسقط فيها المنافقون دخولًا وينجو المؤمنون .

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها.

#### \* \* \*

### ( ٨ ) ونؤمن بالجنة والنار :

(أ) نؤمن بأن الجنة والنارحق لا شك فيهما، وأن الجنة دار أولياء الله المتقين والنار دار أعداء الله الكافرين قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتَ المتقين والنار دار أعداء الله الكافرين قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتَ اللهِ وَسَارِعُوا إِلَى اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وَسَارِعُوا إِلَى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩١).

مَغْفِرَةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْشُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١: ١٣٣].

وقال على الله والله والما الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل الله النار على .

(ب) نعتقد وجودهما الآن، كما تقدم من الآيات عن النار ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ وعن الجنة ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ عِنْدُ سِدْرَةِ ٱلْمُنْفَىٰ ۞ عِنْدُهَا جَنَّهُ ٱلْمُأْوَكَ ﴾ والنجم: ١٤: ١٥].

وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ريج عن النبي والمنبي من النبي والمنبخ في صلاة الخسوف قال: « قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها ، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم ، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة ، قلت: ما شأن هذه ، قالوا: حبستها حتى ماتت جوعًا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل اله وثبت نحوه من حديث جابر عند مسلم .

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري هي عن رسول الله والنار على الناس الحتصمت الجنة والنار على الجنة : يا رب مالها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار : يا رب مالها يدخلونها الجبارون المتكبرون ؟ فقال : أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ، وأنت عذابي أصيب بك من أشاء ، ولكل واحد منكما ملؤها ها ".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٤٥)، وعند مسلم (٤٠٤) من حديث جابر .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٤٩) ، ومسلم (٢٨٤٦) .

(ج) نعتقد دوامها وبقاءهما ، وذلك بإبقاء الله لهما وأنهما لا يفنيان قال تعالى عن الجنة : ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدُا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ﴾ [التربة: ١٠٠] ، وثبت في الحديث : « ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدًا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدًا » (۱) .

وقال تعالى عن النار: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُنْمَ سَعِيرًا ۞ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٤: ٢٥].

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ولله الموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم ؛ هذا الموت وكلهم قد رآه ، ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم ؛ هذا الموت فيشرئبون وينظرون ، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم ؛ هذا الموت وكلهم قد رآه ، فيذبح ، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ، ثم قرأ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا عَلَود فلا موت ، ثم قرأ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا

#### \* \* \*

### ( ٩ ) نؤمن بالحوض والكوثر :

(أ) أكرم الله رسوله عَلَيْتُ في الموقف العظيم بالحوض، وقد وردت الأحاديث بوصفه: أن ماءه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كعدد نجوم السماء، وأنه مربع الزوايا واسع الأرجاء، يأتيه ماؤه من نهر الكوثر وهو نهر في الجنة، وهو النهر الذي حباه الله لرسوله عَلَيْتُ

<sup>(</sup>١) هسلم (٢٨٣٧)، والترمذي (٣٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٤٠) ، ومسلم (٢٨٤٩) .

بقوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١]، وهذا الحوض يشرب منه أمة النبي ﷺ بيده، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدًا.

(ب) وأما وصف الكوثر، فقد ثبت عن أنس عَثَابُهُ عن النبي وَيَنْظِيْهُ قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا نهر الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينة مسك أذفر ه(١).

(ج) قال الشيخ حافظ الحكمي كَالله: (وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي وَالله واشتهر واستفاض، بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن) (۱).

ثم ساق أسماء الذين رووا الأحاديث ثم أورد حديثهم أربع وعشرين صحابيًا.

(د) تقدم أن أمة النبي بَيِّكِيْ يشربون من حوضه لكن يستثنى من ذلك من بدل وغير بعده بَيِّكِيْ فعن أنس فَلِيه عن النبي بَيِّكِيْ قال: «ليردن على ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم، اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك »(٢). ومعنى « اختلجوا »: جذبوا وأبعدوا .

(ه) اختلف أهل العلم في موضع الحوض هل هو قبل الصراط أم بعده والأرجح والله أعلم أنه قبل الصراط، لأنه يصرف عنه بعض وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لصعب عليهم الوصول إليه، حيث إنه لا يعبره إلا من يدخل الجنة، وهذا رجحه القرطبي والغزالي، والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۵۲)، (۲۵۱۷).

<sup>(</sup>٢) معارج القبول (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٨٢)، ومسلم (٢٣٠٤).

### (١٠) ونؤمن بالشفاعة العظمى:

### (أ) أدلة الشفاعة:

قال الله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]. وفي الصحيحين عن أنس و أن نبي الله ﷺ قال: « لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة » (١).

والأحاديث في ذكر الشفاعة وصفتها كثيرة ، لكني أكتفي بذكر حديث أي هريرة هي الصحيحين قال : «أتى رسول الله ﷺ بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه - فنهش منها نهشة وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة : وهل تدرون بم ذاك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ، وما لا يحتملون ، فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : اثنوا آدم ، فيأتون آدم ، فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر ؛ خلقك الله يبده ، ونفخ فيك مِن روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ، ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصبته ، يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصبته ، نفسى ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح .

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح؛ أنت أول الرسل إلى الأرض، وسمّاك الله عبدًا شكورًا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٠٥)، ومسلم (٢٠٠).

بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي، نفسي، ادهبوا إلى إبراهيم وَاللَّهُ .

فيأتون إبراهيم، فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إلى ربك، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته - نفسى، نفسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى.

فيأتون موسى ﷺ فيقولون: يا موسى؛ أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى ﷺ: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها، نفسي، نفسى، اذهبوا إلى عيسى.

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى: أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم، وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى ﷺ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله – ولم يذكر له ذبًا – نفسى، نفسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد ﷺ.

فيأتوني فيقولون: يا محمد؛ أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربي، ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد؛ ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأقول: يا رب أمتي، فيقال: يا محمد: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من

الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر ، أو كما بين مكة وبصرى (١).

## (ب) للنبي ﷺ أكثر من شفاعة:

الأولى: الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي التي سبق الحديث عنها قال البخاري: باب قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ عنها قال البخاري: باب قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٢٩] - ثم ساق بإسناده - عن ابن عمر ﴿ الله قال: ﴿ إِن الناس يصيرون يوم القيامة جنًا ؟ كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عَلَيْكِ فَذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ﴾ (٢).

## الثانية: يشفع في استفتاح باب الجنة:

فعن أنس في قال: قال رسول الله وَاللهِ وَاللهِ الله وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## الثالثة: يشفع في أهل الذنوب والمعاصى ليخرجوا من النار:

وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة وغيرهم، والصواب أنها ثابتة ففي حديث الشفاعة في الصحيحين - واللفظ لمسلم - قال: « فأستأذن على ربي فيؤذن لي ، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدًا ، فيدعني ما شاء الله ؛ فيقال: يا محمد: ارفع

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣٤٠) ، ومسلم (١٩٤) ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧١٨).

<sup>(</sup>T) anda (T).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٧) ، وأحمد (١٣٦/٣) .

رأسك ، قل تسمع ، سل تعطه ، اشفع تشفع ، فأرفع رأسي ، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع ، فيحد لي حدًّا فأخرجهم من النار ، وأدخلهم الجنة . (قال لا أدري لي الثالثة ، أو في الرابعة قال) ، فأقول : يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن »(١) ، قال قتادة : أي وجب عليه الخلود .

الرابعة : يشفع لأناس من أمته قد استوجبوا النار فلا يدخلوها .

الخامسة: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم.

السادسة: شفاعته لعمه أبي طالب - وقد مات على الكفر - حتى يخفف عنه عذابه ففي الصحيحين عن العباس أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: «نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» (٢) اللفظ لمسلم ومعنى ضحضاح: ما يصل إلى الكعبين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٨٣) (٢٠٨٨)، ومسلم (٢٠٩).



### ويتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر أمور:

### (أ) الإيمان بالقدر

قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خُلَقْتُهُ مِقَدُرِ ﴾ [القسر: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهِ قَدْرًا مُقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ مَا آصَابَ مِن مُصِيبَةٍ اللَّهِ فَدَرًا مُقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ مَا آصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [التغابن: ١١].

وعن طاوس قال: (أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: « كل شيء بقدر» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجن (١).

وسئل الإمام أحمد عن القدر فقال: (القدر قدرة الله) واستحسن هذا الكلام من الإمام أحمد مما يدل على تبحره وفقهه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَخَلَلْهُ: (من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدره ، ولا يثبته قادرًا كالجهمية ومن اتبعهم ، والمعتزلة المجبرة والنافية ، حقيقة قولهم: أنه ليس قادرًا ، وليس له الملك ...) (7)

قُلْتُ : وثبت ما قاله الإمام أحمد موقوفًا عن عمر بن الخطاب ظي فقد روى ابن بطة في « الإبانة » من طريق زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ظي قال :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٣/٤٥٣)، وشفاء العليل لابن القيم (٢٨/١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۸/۳۰).

« القدر قدرة اللَّه فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة اللَّه » .

### ( ب ) معنى القدر:

القدر لغة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء، والتقدير: التروية والتفكر في تسوية الأمر (١).

واصطلاحًا: ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه الله قدر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أن تكون.

## ( ج ) للعلماء في الفرق بين القضاء والقدر قولان :

الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وفق الأمر المقضي السابق.

الثاني: عكس الأول: فالقدر هو الحكم السابق، والقضاء هو الخلق والإيمان.

والقول الثاني هو الأرجح فإن القدر اسم لما صار مقدرًا ، والقضاء : إيجاده . قال ابن بطال : (القضاء هو المقضى) (٢) .

وقال الخطابي: (القدر اسم لما صار مقدرًا عن فعل القادر).

وأما القضاء فهو الخلق كما قال تعالى: ﴿ فَقَضَىٰهُمَّ سَبَعَ سَمَوَاتِ ﴾ [نسلت: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧]. (د) أركان الإيمان بالقدر:

الإيمان بالقدر يتكون من أربع مراتب أو أربع أركان وهي .

(١) الإيمان بعلم الله السابق.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص٩١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١١/١١).

- (٢) الإيمان بكتابته قبل كونها.
- (٣) الإيمان بمشيئة الله النافذة.
- (٤) الإيمان بأنه خالق كل شيء.

وتفصيل هذه الأركان كالآتي.

الركن الأول: الإيمان بعلم الله السابق.

فهو - سبحانه وتعالى - عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم، وأهل الجنة منهم، وأهل النار منهم قبل أن يخلقهم قال تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُونَا أَنَ اللّهَ عَلَى الجنة منهم، وأهل النار منهم قبل أن يخلقهم قال تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُونَا أَنَ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَاكِ [الطلاق: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ مَنْ شَلْ عَن سَبِيلِهِ. وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ [النجم: ٣٠]، وقال: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ [النجم: ٣٠]، وقال: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَاكُمُ مِن الْأَرْضِ وَإِذْ أَنشَد أَجِنَةٌ فِي الطونِ وقال: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَاكُمُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

ويقرر سبحانه ذلك بعلمه في الكافرين لو عادوا إلى الدنيا كيف يكون حالهم فقال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواً لَمَادُواً لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

وفي الحديث عن ابن عباس وَ قَال : « سئل رسول الله عَلَيْهُم عن أولاد المشركين ، فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين »(١) .

وقال تعالى : ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَمُ هَوَنْهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ [الجائية: ٣٣]. قال ابن عباس ﴿ عِلْمُهُمَّا : علم ما يكون قبل أن يخلقه .

قال ابن الجوزي كَثَلَثُهُ: على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي.

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: أضله الله عالمًا به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ، ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده ، أنه أهل للضلال وليس أهلًا أن يهدى ، وأنه لو

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٨٣) ، ومسلم (٢٦٦٠) .

والله سبحانه وتعالى قد علم قبل أن يخلق عباده أحوالهم وما هم عاملون وما هم إليه صائرون، ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه، وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه فاستحقوا المدح والذم، والثواب والعقاب، بما قاموا به من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق، ولم يكونوا يستحقون ذلك - وهي في علمه - قبل أن يعملوها، فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا كيف تعاقبنا على علمك فينا، وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا، فلما أظهر علمه فيهم بأفعالهم جعل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار، وكما ابتلاهم بأمره ونهيه، ابتلاهم بما زين لهم في الدنيا وبما كتب فيها من وكما ابتلاهم بأمره ونهيه، ابتلاهم بما زين لهم في الدنيا وبما كتب فيها من الشهوات، فذلك ابتلاء بشرعه وأمره، وهذا ابتلاء بقضائه وقدره قال تعالى: ﴿إِنَا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةَ لَمّا لِنَابَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً والكهنا وقال تعالى: وقال تعالى:

﴿ وَيَحَمَّلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتَّنَدُّ ﴾ [الغرقان: ٢٤])(١).

### ( و ) الركن الثاني: الإيمان بكتابة الله للمقادير:

(أ) قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٦]، والمقصود به اللوح المحفوظ وهو (أم الكتاب)، وهو (الذكر) الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذا يتضمن كتابة الأعمال قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّكَلِحُونَ﴾ [الأنباء: ١٠٠].

فالزبور جميع الكتب المنزلة من السماء، والذكر: أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ.

# ( ب ) وكتابة الأعمال يدخل فيه خمسة تقادير :

الأول: التقدير الأزلى السابق قبل خلق السماوات والأرض، وهذا ما تقدم دليله من الآيات، وفي الحديث قال ﷺ: «إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة »(").

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وين قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء » (٢).

<sup>(</sup>١) شفعاء العليل (١/٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبر داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٣٣١٩)، وأحمد (٣١٧/٥) عن عبادة بن الصامت،وإسناده ضحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٢٢).

الثاني: التقدير عند أخذ الميثاق:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيْنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ الْفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا بَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا غَنْهِلِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وعن أبي الدرداء ظلى عن النبي وَالله قال: « خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية كتفه اليمنى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسري: إلى النار ولا أبالي» (١).

معنى: « الحجم » قال القرطبي: الفحم .

وعن عمران بن حصين في قال: قيل يا رسول الله: أعُلم أهل الجنة من أهل البنار؟ قال: « كل ميسر لما خلق له » (٢).

قال الطحاوى كَالله : (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: ﴿لَا يُسْئِلُ عَمَا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الأنباء: ٣٣]. فمن سأل لم فعل؟ رد

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٥٥١)، ومسلم (٢٦٤٩).

حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين)(1).

### الثالث: التقدير العُمُري:

وهو تقدير أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقوتهم وسعادتهم وهم في بطون أمهاتهم فعن عبد الله بن مسعود فله قال: حدثنا رسول الله والصادق الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه اللوح ، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سيعد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الله أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »(\*).

# الرابع: التقدير الحولي السنوي: وذلك في ليلة القدر:

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبَـٰزَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ [الدخان: ٣ - ٥].

قال الحسن البصري كَثَلَثْهُ: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر ، يفرق فيها كل أمر حكيم ، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها .

وقال ابن عباس كِثَلَثْهُ: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج: يقال: يحج فلان ويحج فلان (٢٠٠).

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٠ ٢.٣) ، (٣٣٣٢) (١٩٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حائم (٢١٣/١٢) .

### الخامس: التقدير اليومي:

وهو سوق المقادير إلى مواقيتها التي قدرت لها فيما سبق. قال تعالى: ﴿ يَتَنَالُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْدِ﴾ [الرحن: ٢٩].

ومعنى الآية: من شأنه أن يحيى ويميت، ويخلق ويرزق، ويعز ويذل قومًا، ويشفي مريضًا، ويفك عانيًا، ويفرج مكروبًا، ويجيب داعيًا، ويعطى سائلًا، ويغفر ذنبًا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاء.

#### \* \* \*

### الركن الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة:

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ﴿وَمَا نَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [النكوير: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ﴾ [آل عمران: ٤٠].

قال الطحاوي: (وكل شيء يجرى بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمة، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك. كله وأيقنا أن كلًا من عنده)(١).

ومعنى أنه متعال عن الأضداد أي: المخالفين، والمقصود أنه سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

والذين نفوا مشيئة الله هم القدرية فإنهم آمنوا بمشيئة العباد ونفوا مشيئة رب

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية (ص١٥٣- ١٥٦).

الأرباب، وقابلهم في بدعتهم الجبرية الذين جعلوا العبد مجبورًا على أقواله وأفعاله لا مشيئة له.

#### \* \* \*

# الركن الرابع: الإيمان بأن الله خالق كل شيء:

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَنَّهُ هُوَ أَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴾ [النجم: ٤٣]، والضحك والبكاء فعلان اختياريان، فهو سبحانه المضحك المبكى للعبد.

وهذا أمر متفق عليه في الكتب الإلهية وفي الفطر والعقول والاعتبار، ولم يخالف في ذلك إلا القدرية مجوس هذه الأمة حيث أخرجوا طاعات الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين عن ربوبيته ومشيئته، وجعلوهم هم الخالقين لها وأنها بمشيئتهم لا بمشيئته، وبقدرتهم لا بقدرته، تعالى الله عما يقولونه علوًّا كبيرًا.

قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ [القسر: ٥٦].

قال الشيخ حافظ حكمي كَثَلِثهُ: (فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى

وإرادته وقدرته وفعله ... فالله تعالى هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة ، ولهذا أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به فقال الخلق: ﴿مَن يَهُدِ اللّهُ فَهُوَ الشّهُ فَهُو السّماء على كلا من الفعلين إلى من قام به فقال الخلقة ، وإضافة الاهتداء إلى المُهمّد عقيقة ، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة ... وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة ، وذلك العبد يكون ضالًا حقيقة ، وهو سبحانه خالق المؤمن وإيمانه ، والكافر وكفره كما قال تعالى : ﴿هُو اللّهِ عَلَى خَلُقَكُم فَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله على هذه الصفة وأراد منكم ذلك كونًا لا شرعًا ، فلابد من وجود مؤمن وكافر وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال) (١) .

# ( ج ) الأمر الكوني والأمر الشرعي :

قال تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] ، وأمر الله ﴿ لَكُنَّ ينقسم إلى قسمين : أمر كوني وأمر شرعي .

فالأمر الكوني قدري متعلق بمشيئته بما يحب وبما يكره ، فهو سبحانه خلق الملائكة وهو يحبهم ، وخلق إبليس وهو يبغضه ، فمشيئته سبحانه وتعالى عامة بما يحب ويبغض .

وأما الأمر الشرعي فهو متعلق بأوامره التي يأمره بها عباده وذلك كله محبوب لله ﷺ قَالَ تعالى : ﴿ إِن تَكُفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنِيٌ عَنكُمٌ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۗ وَإِن تَكُفُرُ اللَّهِ عَنِيْ عَنكُمٌ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَسْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ [الزمر: ٧] .

وعلى هذا فالمؤمن بإيمانه وافق الأمر الكوني والأمر الشرعي، والكافر بكفره وافق الأمر الشرعي، والكافر بكفره وافق الأمر الكوني الذي هو مشيئة الله، ولم يوافق الأمر الشرعي الذي هو محبوب لله ﷺ.

<sup>(</sup>١) معارج القبول (٣/٩٤٢).

وعلى هذا فإرادة الله ﷺ تنقسم إلى إرادة كونية وهي مشيئته، وإلى إرادة شرعية وهي محبته.

(د) الإيمان بالقدر لا يوجب الاتكال وترك العمل، ولكن يوجب الجلد والاجتهاد.

فقد اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد، والحرص على العمل الصالح، ولهذا لما أخبر النبي وَيَظِيْمُ أصحابه في بسبق المقادير وجريانها وجفوف الأقلام بها فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: ﴿ لا ؛ اعملوا فكل ميسر » ثم قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَمَدَّقَ بِالمُسْتَىٰ وَاللَّهُ مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَمَدَّقَ بِالمُسْتَىٰ وَاللَّهُ مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَمَدَّقَ بِالمُسْتَىٰ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَل

فالله سبحانه قدر المقادير وهيأ لها أسبابًا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يشر كلًا من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة، فالعبد مهيأ له ميسر له، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادًا في فعلها والقيام بها أعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث سببًا في وجود الزرع، والنكاح سببًا في وجود النرع، والعمل السبئ سببًا في دخول الجنة، والعمل السبئ سببًا في دخول النار.

وقال النبي ﷺ: « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قل: قدر الله

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

وعن أبي خزامة أن رجلًا أتى النبي عَلَيْتُةِ فقال : «أريت رقى نسترق بها ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : «هي من قدر الله»(٢).

( ك ) معنى قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ . الْكِتَنبِ ﴾ [الرعد: ٣٩] .

وفي فهم ذلك إجابة على كثير من الإشكالات التي تشكل على بعض الناس ، كإشكالية زيادة العمر أو الرزق المذكوران في الحديث الصحيح: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه »(٢).

وعمومًا فقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب على هذه التساؤلات بأن الأرزاق والأعمار نوعان:

(نوع جرى به القلم وكتب في أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل، ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص، ولذلك قال الله تعالى: ويَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيُثْمِثُ وَعِندَهُ اللهُ الْحَيْتُ وَعِندَهُ اللهُ الله عَلى اللهِ على ما هي عليه، ففي كتب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه، ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون له رزقًا وأجلًا، فإذا وصل رَحمِه زيد له في الرزق والأجل وإلا فإنه ينقص له منهما) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (١٦٨٤)، وأحمد (٣٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/٣)، والترمذي (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤٣٧)، وإستاده صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٦٧) (٥٩٨٥) (٢٨٩٥)، ومسلم (٧٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٨/ ٤٠)، وانظر كذلك (١٧/٨)، وانظر فتح الباري (١١/٨١).

# (و) فوائد وثمرات الإيمان بالقدر(١).

- ١- الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب ، لأن كل شيء بقدر الله .
- ٢- أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصوله مراده ، لأن حصوله نعمة من الله
   تعالى .
- ٣- الطمأنينة والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه ؛ لأن ذلك بقدر الله تعالى وهو كائن لا محالة .
- ٤- تهون على العبد المصائب لعلمه أن ذلك من عند الله تعالى ، وما كان من
   عند الله تعالى فالرضى به والتسليم له شأن كل عاقل .
- ٥- الإيمان بالقدر (٢) طريق الخلاص ، من الشرك لأن المؤمن بالقدر مقر بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد ، ومن لم يؤمن بهذا فإنه يجعل من دون الله آلهة وأربابًا .

#### \* \* \*

### بعض الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس تتنافى مع الإيمان القدر:

- \* قولهم: (آدي الله وآدي حكمته) ، وفيه التلميح بالتسخط بالقدر وعدم الرضا به والصحيح أن يقول: قدر الله وما شاء فعل.
- ومن ذلك قول بعضهم: (قدرٌ أحمق الخُطا). وفي هذا وصف لقدر الله
   بالحمق. وهذا باب من أبواب الكفر، نعوذ بالله من الخذلان.

 <sup>(</sup>۱) من كتاب الثمرات الزكية (ص ۲۵۱) بتصرف، وقد عزاها إلى رسائل في العقيدة لابن عثيمين
 (۳۹)، وشرح حديث الولي للشوكاني (۳۱۳، ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) من كتاب القضاء والقدر ، للدكتور عمر سليمان الأشقر .

- \* ومن ذلك قولهم: (لعبة القدر) ، أو (لعب به القدر).
- ومن ذلك قول بعضهم تسخطًا: (ليه كده يا رب)، (أنا عملت أيه في دنيتي)، أو (ما فيش غيري).
  - \* ومن ذلك قولهم: (ينساك الموت)، أو (هو ربنا نسيك ليه).
- ومن ذلك قولهم: (قليل الحظ يلاقي (يجد) العظم في الكرشة). وفيها
   الاعتراضات على تقدير الله.
- ومن ذلك قولهم: (يدي الحلق للي ما لهاش ودان). وفي هذه العبارة الاستهانة والاحتقار لتقدير الله الله
  - \* ومن ذلك قولهم: (هو فيه إيه عدل). وهذا تسخط لقدر الله كللة.
- قول بعضهم عند موت قريب له: (سيبنا لمين)، (بدري من عمرك)، (مات قبل يومه). وهذا كله يتنافى مع الاعتقاد بما قدره الله من الآجال.
- \* ومن ذلك قولهم (اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ، ولكنن أسألك اللطف فيه) . أفاد الشيخ ابن باز خطأ هذه الكلمة لأنه لا شيء في أن يسأل العبد ربه أن يدفع عنه البلاء ، فقد استعاذ النبي ﷺ من سوء القضاء ثم إن سؤال التخفيف في القضاء دون إزالته هو تضييق لرحمة الله . (من كتاب تنبيهات شرعية) .

# مسائل تتعلق بمباحث الدين

# (١) في مسمى الإيمان:

الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وقد خالفهم في ذلك بعض الطوائف، فذهبت الكرامية والمرجئة إلى أن الإيمان ما يقوم باللسان فقط وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، وذهبت الجهمية إلى أن الإيمان ما يقوم بالقلب فقط. وكلاهما قد ضل الطريق فإنهم أدخلوا - بمعتقدهم الفاسد هذا - المنافقين في دائرة الإيمان على مذهب الكرامية لأنهم نطقوا بالإيمان، وإن كانوا يبطنون الكفر.

وأما على مذهب الجهمية فإنهم أدخلوا فرعون وأهل الكتاب بل وإبليس في دائرة الإيمان لأنهم عرفوا بقلوبهم وإن كان لم ينطقوا بذلك، وهذا ضلال مبين وزيغ عن الحق، فنسأل الله السلامة.

وأما الخوارج فقد وافقوا أهل السنة في تعريفهم الإيمان إلا أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة أن الخوارج جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا يستلزم من زوال بعضه زوال كله، وعلى مذهبهم ذلك أن من ترك عملًا واحدًا من الأعمال انتزع منه الإيمان كله.

وأما أهل السنة فالأعمال عندهم شعب كما ورد في الحديث، وبعض هذه الشعب يزول الإيمان بزوالها كالشهادتين، وبعضها لا يزول بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق، والمعتبر في ذلك الأدلة الشرعية. فإذا ورد الدليل على كفر من ترك عملًا ما، حكمنا بذلك بكفره بعد إقامة الحجة، وتحقق الشروط، وانتفاء الموانع.

### (٢) الإيمان يزيد وينقص:

أى يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى ، والأدلة على ذلك :

## أولًا: من القرآن:

قال تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوٓا لِيمَننَا مَعَ إِيمَننِهِمُ ۗ [النتح: ٤] ، ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوّاْ زَادَهُرّ هُدُى وَءَانَنَهُمْ تَقَوَنهُمْ ﴾ [محمد: ١٧] وغير ذلك من الآيات .

### ثانيًا : من السنة :

قال الترمذي: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، ثم ساق حديث النبي علي الله أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا (١).

ومن الأدلة كذلك: عن أبي سعيد الخدري في أن رسول الله على قال: « رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره ، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال: الدين » (٢)

# ثالثًا: من الآثار:

قال معاذ بن جبل لرجل: « اجلس بنا نؤمن ساعة » ( ا

وقال عمار: « ثلاثة من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه ، الإنفاق من الإقتار ، وبذل السلام للعالم »(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الترمذي (١١٦٢)، وأبو داود (٤٦٨٢)، وأحمد (٢/٥٠/٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٣) (٢٦٩١)، ومسلم (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري تعليقًا (٦٩/١)، ووصله ابن أبي شيبة (٦٩/١).

<sup>(</sup>٤) البخاري تعليقًا (١١٣/١)، ووصله ابن أبي شيبة (١٧٣/٦)، والبزار (٢٣٢/٤).

# ( ٣ ) تفاضل أهل الإيمان:

وهذا مبني على ما تقدم، فإذا كان الإيمان يزيد وينقص فإن أهله متفاضلون.

( ١ ) مقتصدين: وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه.

( ۲ ) سابقین بالخیرات: وهم المقربون الذین تقربوا إلیه بالنوافل بعد
 الفرائض وترکوا ما لا بأس به خوفًا مما به بأس.

(٣) ظالمين لأنفسهم: وهم عصاة الموحدين - على أصح الأقوال - الذين ظلموا أنفسهم ولكن ظلم دون ظلم، لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار.

وعلى هذا فأهل الجنة متفاوتون في الدرجات كما قال تعالى في سورة الرحمن: ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] فوصفهما ثم قال: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦] فوصفهما كذلك ،

وفي الآيات ما يفيد أن الجنتين الأوليين أفضل من الأخريين من عشرة وجوه ليس هذا موضع ذكرها.

وفي الحديث: ٥ جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن »(١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٧٨) (٤٤٤)، ومسلم (١٨٠).

قال الشيخ حافظ حكمي كِثْلَلْهُ في «معارج القبول» (١): (والآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل. وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد.

وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله وكان الذي خلقهم ورزقهم ، وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة ، بل والله ، يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد ، فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين ، مستوون في القيام والركوع والسجود ، والخفض والرفع ، والتكبير والتحميد ، والتسبيح والتهليل ، والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكتات ، في مسجد واحد ، ووقت واحد ، وخلف إمام واحد ، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى .

فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره ، وآخر يرى نفسه في ضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين ، أو يود الخروج منها ، بل يندم على الدخول فيها ، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهد ، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى إن يدرى ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى ، وهذا ترفع صلاته تتوهج بالنور تخترق السماوات إلى عرش الرحمن في أن ، وهذا تخرج مظلمة لظلمة صاحبها ، وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة وهذا يخرج منها وما كتب له إلا تصفها ، إلا ربعها ، إلا ثمنها ، إلا عشرها ، وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء .

وهذا منافق يأتيها رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ هذا والناظر إليهم

<sup>(</sup>١) معارج القبول (٢/ ٣٤٠).

مستوين في فعلها ، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت ، الذي أحاط بكل شيء علمًا لا تخفي عليه خافية .

وكذلك الجهاد ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد، ويقاتلون عدوًا واحدًا، على دين واحد، متساوين ظاهرًا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح، وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، والناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك الوزن يموتون، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.

وبذلك يتسابقون في دخول الجنة وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها، ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم).

※ ※ ※

### ( ٤ ) فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان

فاسق أهل القبلة (١) لا ينفي عنه مطلق الإيمان ، ولا يوصف بالإيمان الكامل ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان . فهو فاسق بكبيرته ، مؤمن بأصل إيمانه وقد سمى

<sup>(</sup>١) المقصود بأهل القبلة ( أهل الإسلام ) .

الشرع الذنوب فسقًا وكفرًا، ولكنه ليس الفسق أو الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإيمان.

قال النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ه(١) ومع ذلك فقد أثبت الله لهم الإيمان فقال تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَعْتَ إِحَدَنهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيَّة إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَا الله في الله عنهم فيمنين، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم لم ينف عنهم أخوة الإيمان فقال: ﴿ إِنَّهَا ٱلمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ ٱلْخُويّكُم وَٱتّقُوا ٱللّه لَعْمَا كُمُ مُرْحَمُونَ فِي المحجرات: ١٠].

وعلى هذا فليس كل ما سمى فسقًا أو كفرًا نفاقًا يخرج صاحبه من الملة بل هو فسق دون فسق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق.

قال تعالى في بيان الكفر الأكبر: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

وقال عَيَّا فِي بيان الكفر الأصغر: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». وقال تعالى في بيان الظلم الأكبر: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّرُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

وقال تعالى في بيان الظلم الأصغر: ﴿ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدَّ ظَلَمَ الْفُسَاتُم ﴾ [الطلاق: ١].

وقال تعالى في بيان الفسق الأكبر: ﴿ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ الْمِرِ رَبِّهِ ۗ ﴾ [الكهد: ٥٠].

وقال ﷺ في بيان الفسق الأصغر: «سباب المسلم فسوق».

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨) (١٠٤٤) (٢٠٧٦)، ومسلم (٦٤).

وقال تعالى في بيان النفاق الأكبر: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ﴾ [النساء: ١٤٥].

وقال عَلَيْكِيْرُ في بيان النفاق الأصغر: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر»(١).

#### 非 非 紫

# ( ٥ ) صاحب المعصية لا يخلد في النار وأمره إلى اللَّه :

أى أننا لا نحكم على صاحب معصية بكفر مهما أسرف على نفسه، ولا نقول: إنه مخلد في جهنم، بل أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار وعاقبه، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت في أن رسول وَ الله قال - وحوله عصابة من أصحابه: - « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك »(1).

قال الشيخ حافظ حكمي كَالله (الذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاثة طبقات.

البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨) (٣٨٩٢)، ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) معارج القبول (٣٤٦/٢).

الطبقة الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدًا.

الطبقة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف، الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة.

الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد: فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم .. وهؤلاء الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد ويَعْظِيمُ ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه).

#### 器 带 米

# (٦) لا نكفر أحدًا بمعصية ما لم يستحلها:

## ورد في العقيدة الطحاوية ما ملخصه:

(اعلم أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة ، والناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة على طرفين ووسط ، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية .

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدًا فتنفي التكفير نفيًا عامًا، مع أن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هم أكفر من اليهود والنصارى، وبعضهم قد يظهر ذلك حيث يمكنه، وهم يتظاهرون بالشهادتين، وفيهم من يظهر إنكار بعض الواجبات أو المحرمات الظاهرة المتواترة، ولا خلاف في استتابتهم وقتلهم على الكفر إن أصروا.

ولهذا امتنع كثير من الأثمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدًا بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، فالواجب هو نفي العموم، وليس النفي العام، تناقضه لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب)(1).

وأما إذا استحل المعصية فإنه يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ، ولو لم يعمل به لأنه حينئذ يكون مكذبًا بالكتاب ومكذبًا بالرسول وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من مختصر الطحاوية للصاوي (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) معارج القبول (٣٥٨/٢).

# (٧) موقف أهل السنة من أصحاب النبي عَلَيْق :

أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله ﷺ ولا يناصبون أحدًا منهم العداء، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية منهج أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله ﷺ وذلك في كتابه العقيدة الواسطية فقال:

(ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله وَلَيْنِينَ جَمَاءُ والله به في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَمَاءُ و مِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ العشر: ١٠]، وطاعة النبي في قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ العشر: ١٠]، وطاعة النبي وَقَيْمَ في قوله: « لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »(١٠).

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.

ويفضلون من أنفق من قبل الفتح – وهو صلح الحديبية – وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل.

ويقدمون المهاجرين على الأنصار .

ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر – وكانوا ثلاثمائة عشر وبضعة عشر – اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي ﷺ أن بل لقد الله ورضوا عنه - وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة-.

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس، وغيرهم من الصحابة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٤۹٦)، وأبو داود (۲۵۹۵)، والترمذي (۳۸۵۹).

ويقرون بما توافق به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب في وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي في كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وفي الما المناقهما على تقديم أبي بكر وعمر – أيهما أفضل ؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليًّا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم على .

وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يُضلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة .

لكن التي يُضلّل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ﷺ، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله).

#### 杂 米 米

# ( ٨ ) محبة أهل البيت :

ويحبون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي »(١).

وقال أيضًا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٠٨).

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٧/١)، وفي سنده ضعف، ويكفي في الاستدلال الحديث الذي قبله والحديث الذي بعده.

وقال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» (١)

#### 梁 恭 养

## (٩) موالاة أزواج النبي عَلَيْ :

ثم استطرد ابن تيمية فقال: (ويتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصًا خديجة ﷺ أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية.

والصديقة بنت الصديق رَبِيُّهُمُّا قال فيها النبي رَبِيَّافِيَّةِ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »(٢).

ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

#### \* \* \*

### (١٠) موقفهم من الخلاف الواقع بين الصحابة :

ثم قال كَلْلَهُ: (ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ، والصحيح منه هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون ؛ وإما مجتهدون مخطئون ، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة .

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٢٧٦)، والترمذي (٣٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٧٦٩) ، ومسلم (٢٤٣١) .

ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.

وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ أنهم خير القرون ، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم .

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه ، أو غفر له بفضل سابقته ، أو بشفاعة محمد و الذي هم أحق الناس ، بشفاعته ، أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه . فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور .

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء . لا كان ولا يكون مثلهم ، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله .

#### \* \* \*

# (١١) منهج أهل السنة في اتباع الرسول عَلَيْ

ثم من طرق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله و الله والله وظاهرًا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله ويخيل حيث قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي،

تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة »(١) .

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ويهينين ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ، ويقدمون هدي محمد ويهينين ، على هدي كل أحد ، ولهذا شموا أهل الكتاب والسنة ، وشموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة هي الإجماع ، وضدها الفرقة ، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين ، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ، وهم يَزِنُون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة ، أو ظاهرة مما له تعلق بالدين .

والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة ). انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَقْهُ.

وهذا ما يسر اللَّه لي جمعه في هذا السفر؛ تقريبًا لعقائد سلفنا الله للناس، راجيًا من اللَّه أن يجعله لي ذخرًا يوم المعاد، يوم لا ينفع مالُ ولا بنون، إلا من أتى اللَّه بقلب سليم، وأن يثقل اللَّه به ميزاني.

والحمد لله أولًا وآخرًا ، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه عادل بن يوسف العزازي

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٦٠٧) ، والترمذي (٢٦٧٦) ، وابن ماجه (٤٢) ، وأحمد (١٢٦/٤) .

# فهرس الموضوعات

| عفدة | الموضوع                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | مقدمة المؤلف                                                              |
| ٦    | الحكمة من خلق الخلق                                                       |
| ٧    | الميثاق الذي أخذه الله على العباد                                         |
|      | • أُولًا: الإيمان بالله ﷺ وهو توحيد الله ﷺ                                |
| 11   | الأول: توحيد الربوبية                                                     |
| 11   | (١) أدلة إثبات ذات الرب                                                   |
| 11   | أُولًا: دلالة خلق الخلق                                                   |
| 17   | ثانيًا: دلالة تدبير الكون                                                 |
| 1 %  | ثالثًا: دلالة احتياج العباد إلى الله ﷺ وحده لا شريك له                    |
| 1 2  | رابعًا: دليل الفطرة                                                       |
| 1 &  | خامسًا: دلالة المعجزات                                                    |
| 10   | سادسًا: عدم إنكار أحد من الخلائق ربوبية الله                              |
| 10   | سابعًا: أدلة الشرع                                                        |
| 17   | ( ٢ ) وأما الأدلة على إثبات الربوبية للَّه ﷺ ( الخالق – المالك – المدبر ) |
| ۱۸   | الثاني: توحيد الإلهية                                                     |
| 19   | الثالث: توحيد الأسماء والصفات                                             |
| 71   | مسائل وتنبيهات متعلقة بالأسماء الحسني                                     |
| 77   | المنهج في فهم صفات الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل      |
| 47   | قواعد هامة في فهم صفات الله                                               |
| 79   | تنبيهات وملاحظات في باب الصفات                                            |
| 44   | فصل: في إثبات بعض الصفات لله كلل الله الله الله الله الله الله ا          |
| 44   | (١) صفة الوجه                                                             |
| 44   | (٢) صفة اليد                                                              |

|      | ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ٢٠٧                        |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 22   | (٣-٤) صفة السمع والبصر                                           |
|      | (٥) صفة العين                                                    |
|      | (٦) صفة الأصابع                                                  |
|      | ( ٧ - ٨ ) صفة القدم والساق                                       |
|      | ناذج من صفات الفعل                                               |
| ۳V   | (١) الاستواء على العرش                                           |
|      | (۲) النزول                                                       |
| 1 /4 | 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11                            |
| 44   | (٣ - ٥) الضحك والفرح والعجب المستسمين                            |
|      | إثبات صفة الكلام لله هي الله الله الله الله الله الله ال         |
| 21   | القرآن كلام الله                                                 |
|      | إثبات رؤية المؤمنين لربهم گلل                                    |
|      | تنبيه : على بعض الشبهات في رؤية اللَّه ﴿ اللَّهِ عَلَى في الأخرة |
| ٤٦   | تنبيه : النهي عن بعض الألفاظ التي تخالف عقيدة التوحيد            |
|      | معنى كلمة التوحيد وشروطها                                        |
| 04   | معنى العبادة وأركانها                                            |
| 07   | ( أ ) معنى العبادة                                               |
| 04   | ( ب ) أركان العبادة                                              |
| 07   | الركن الأول: الإخلاص                                             |
| ٥٣   | الركن الثاني : المتابعة لرسول الله ﷺ                             |
| 2 8  | التحذير من مظاهر الشرك                                           |
| ٥٨   | حكم العمل إذا دخله رياء                                          |
| ٦.   | فصل : في بيان السحر والرقى والتعاويذ                             |
| ٦.   | أولًا: السحر                                                     |
| 15   | ثانيًا: الرقى والتعاويذ                                          |
| 75   | فصل: في حماية الشريعة لجناب التوحيد                              |
| 77   | حكم التوسل                                                       |
| 7.1  | التحذير من بعض الألفاظ                                           |

1.0

| _ Y   | ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ٩ .                  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 1 . V | (٦) الحكمة من إرسال الرسل                                  |
| 1.9   | <ul> <li>رابعًا: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله</li></ul> |
| 117   | تنبيهات                                                    |
| 114   | • خامسًا: الإيمان باليوم الآخر                             |
| 114   | (١) نؤمن بالموت                                            |
| 112   | (۲) نهٔ من بالقه مفتره منت ، خاله أن م                     |
| 117   | ( ۲ ) نؤمن بالقبر وفتنته ويتضمن ذلك أمورًا                 |
| 179   | الساعة العظمى ( القيامة الكبرى )                           |
| 179   | الأمر الأول: وقت الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه    |
| 14.   | الامر الثاني: أشراط الساعة                                 |
| 17.   | أولًا: العلامات الصغرى كثيرة                               |
| 150   | تنبيه: نؤمن بخروج المهدي في آخر الزمان                     |
| 110   | ثانيًا: العلامات الكبرى                                    |
| 177   | الماليدال                                                  |
| 147   | (۱) الدجال                                                 |
| 127   | ( ۲ ) وأما عن نزول عيسى الطَّيْقِين                        |
| 1 & & | (٣) خروج يأجوج ومأجوج                                      |
| 1 60  | (٤) اللحان                                                 |
| 127   | (٥) طلوع الشمس من مغربها                                   |
| 127   | ( T ) خروج الدابة                                          |
|       | ( V- A- P ) the = = = = = = = = = = = = = = = = = = =      |
| ۱٤٧   | ( • ( ) (النا, التي كيثير (الله)                           |
| 181   | الأم الفالث، به القامة                                     |
| 1 29  | الأمر الثالث: يوم القيامة                                  |
| ١     | (۱) أسماء يوم القيامة                                      |
| 101   | (٢) وتؤمن بالنفخ في الصور                                  |
| 102   | (٣) نؤمن بالبعث والنشور                                    |
| 17.   | (٤) ونؤمن بالحساب والحناه                                  |
| 171   | (٥) وندمه: بتطار المحن                                     |
|       | (٦) ونؤمن بالمدان                                          |
| 170   |                                                            |

|       | = ۲۱۰ ماذا يعني انتمائي لأهل السنة وال                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 177   | ( ۷ ) ونؤمن بالصراط                                         |
|       | ( ٨ ) ونؤمن يالجنة والنار                                   |
|       | ( ٩ ) نؤمن يالحوض والكوثر                                   |
|       | ( ١٠ ) وتؤمن بالشفاعة العظمي                                |
| ۱۷۸   | سادسًا: الإيمان بالقضاء والقدر                              |
| ۱۷۸   | ويتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر أمور                         |
| 14.   | الركن الأول: الإيمان بعلم الله السابق                       |
|       | الركن الثاني: الإيمان بكتابة الله للمقادير                  |
|       | الركن الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة                   |
|       | الركن الرابع: الإيمان بأن الله خالق كل شيء                  |
| 19.   | بعض الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس تتنافى مع الإيمان القدر |
| 197   | ماثل تتعلق بمباحث الدين                                     |
|       | (١) في مسمى الإيمان                                         |
| 198   | (٢) الإيمان يزيد وينقص                                      |
| 195   | أُولًا: من القرآن                                           |
| 195   | ثانيًا: من السنة                                            |
| 195   | ثالثًا: من الآثار                                           |
|       | (٣) تفاضل أهل الإيمان                                       |
|       | ( ٤ ) فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان                     |
|       | ( ٥ ) صاحب المعصية لا يخلد في النار وأمره إلى اللَّه        |
|       | (٦) لا نكفر أحدًا بمعصية ما لم يستحلها                      |
|       | ( V ) موقف أهل السنة من أصحاب النبي ﷺ                       |
|       | ( ٨ ) محبة أهل البيت                                        |
| 1 . 1 | ( ٩ ) موالاة أزواج النبي ﷺ                                  |
|       | (١٠) موقفهم من الحلاف الواقع بين الصحابة                    |
| 7.7   |                                                             |
| 3 • 7 |                                                             |
| 7.7   | م الموضوعات                                                 |

# من مطبوعات مؤسسة قرطبة للشبيخ عادل العزازي





ه شالباب الأخضر ـ ميدان الحسين